عام الفاحب الصحبرات المطلوبه ضه

Mallonice.

دا عرارات المحلكة العربية السعودية والدراسات الاسلامية العربية العالمي العالمي العالمي كلية الشريعة والدراسات الاسلامية

قسم الدراسات العليا الشـر عية ( شعبة الفقه )



# الشروط ني العقود عند الحنابلة

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه

إعداد الطالب

محمد بن أحمد بن حاسر السغلبي

إشراف الدكتور

عثمان بن ابراهيم العرشد

ST CHOOSE OF THE STATE OF THE S

١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م



# بسم الله الرحمن الرحيم عنوان البحث : " الشروط في العقود عند الحنابلة "

يحتوي البحث على تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة.

التمهيد: اشتمل على نشأة المذهب الحنبلي، وانتشاره، وأصوله التي قام عليها، بإيجاز الباب الأول: في التعريف بالعقد والشرط، واشتمل على: التعريف بالتصرف والالتزام والعقد، وبيان أركان العقد، وشروطه، وأقسامه والتعريف بالشوط، والفرق بين شروط العقد الشرعية، والشروط الجعلية في العقد، وبيان ما هو الأصل في العقود والشروط.

الباب الثاني: في تقسيم الشروط إلى صحيحة وفاسدة، واشتمل على: بيان أنواع كل قسم، وما يدخل تحت كل نوع من المسائل،

الباب الثالث: في الشروط التي توسع الحنابلة في تصحيحها ، واشتمل على : الشروط التي انفرد الحنابلة بتصحيحها ، والأسباب التي جعلتهم ينفردون بالتصحيح ، ومدى صحة القول بأن المذهب اكتمل بأقوال شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله – في باب العقود والشروط فيها ، والشروط الحديثة كالشرط الجزائي والشروط في عقود الإذعان أو ما يسمى بالخدمة الاجتماعية كتوصيل الكهرباء وغيرها .

وكنت أعرض أقوال العلماء في كل مسالة ، وأذكر أدلتهم ، وأرجح مايسنده الدليل · ثم ختمت البحث بأهم نتائجه ، ومنها :

- إثبات أن الأصل في العقود والشروط فيها الجواز والصحة
  - أن الحنابلة انفردوا بتصحيح عدد من الشروط٠
- أن ما صححه شيخ الاسلام ابن تيمية من الشروط ثابت تصحيحه عن الامام أحمد رحمه الله رواية ، وأن شيخ الاسلام أبرز قاعدة الأصل في العقودوالشروط الجواز
   والصحة ودفع عنها دفاعاً شديداً حتى أصبحت حصناً منيعاً .

تم ذيل البحث بفهارس للآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية، والمصادر والمراجع، ومحتويات الرسالة ·

المشرف

الباحث

كلية الشريعة والدراسات الاسلامية

د/عثمان بن ابراهيم المرشد

محمد بن أحمدبن حاسرالسهلي

د/ عابد بن محمد السفياني

#### المقد مسسمة

إنّ الحمد لله نحمد و ونستعينه ونستغفره ونستهديه و تعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإنّ الدين الاسلامي صالح لجميع الأرسة والا مكنة ، منظم لجميسيع شواون الحياة سوا ما كان منها في جانب العبادات ، أو في جانب المعاسلات وهو دين يسر وسهولة لا حرج فيه ولا مشقة . فمن حيث العبادات لم يكلسف الناسر بما لا يستطيعون ، وعند ما كلفهم لم يتركهم يتخبطون في عباداته على حسب عقولهم القاصرة ، وإنما رسم لهم المنهج الا قوم ، وبين لهم الطريسة الا سلم الذي يجب عليهم أن يسلكوه أثنا و قيامهم بهما ، وحدد ها بضوابط لا مجال فيها للاجتهاد والاختراع ، وإنما يسيرون فيها وفق نصوص الشرع ، ولذ لك جعل الاصل فيها الحظر حتى يدل دليل على وجوبها ، ومن خالف هذا الاصل بأن جسا بعبادة من تلقا ، نفسه لم يكن فيها مستند شرعى - فهي باطلة قال تعالى : بعبادة من تلقا ، نفسه لم يكن فيها مستند شرعى - فهي باطلة قال تعالى : فيها مُم مُن الدّين مَالَم يَأَذُنُ بِهِ اللهُ وَلُولًا كُلِمهُ الْفُصِلِ لَقُضِي بَرَاهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلُولًا كُلِمهُ الْفُصِلِ لَقُضِي بَرَاهُ مُنْ مَنْ الدّينِ مَالَم يَأَذُنُ بِهِ اللهُ وَلُولًا كُلِمهُ الْفُصِلِ لَقُضِي بَرَاهُ مُنْ مَنْ الدّينِ مَالَم يَأَذُنُ بِهِ اللهُ وَلُولًا كُلِمهُ الْفُصِلِ لَقُضِي بَرَاهُ وَالْفَالِينَ هُمُ عَذَابٌ أَلِي مَالًا يَأَذُنُ بِهِ اللهُ وَلُولًا كُلِمهُ الْفُصِلِ لَقُضِي بَرَاهُ اللهُ عَذَابٌ أَلْمَ عَذَابٌ أَلَيْ مَالًا يَأَذُنُ بِهِ اللهُ وَلُولًا كُلِمهُ الْفُصَلِ لَقُضِي بَرَاهُ وَالْهُ كُلُهُ وَلُولًا كُلُهُ الْفُصِلِ لَهُ مِنْ الدّينِ مَالَم يَنْ فَلَهُ اللهُ وَلُولًا كُلُهُ الْفُصِلُ لَقُونَ مَنْ وَالْمُ اللهُ وَالْولَا كُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْولُولُونَ اللهُ وَاللهُ وَالْولُونُ اللهُ وَالْولُولُ كُلُهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْولُهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

وأما في جانب المعاملات التي يحتاج النّاس إليها في حياتهم فجعل لها نهج الخر وطريقة مغايرة حيث جعل الأصل فيها الصحة حتى يرد نص شرعيب بتحريمها فلا يفسد أو يبطل عهد ولا عقد ولا شمرط إلا بدليل شرعي يسدل على فساده وبطلانه ولقد اخترت الشروط في العقود عند الحنابلة عنوانا لهذه الرسالة لا مين :

<sup>( ( )</sup> سورة الشورى آية / ٢١ .

الأثر الأول : قول شيخ الإسلام : إنّ الامام أحمد أكثر تصحيحا للشروط في العقود من غيره من الاعْمة حيث قال : " أحمد أكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقها الا ربعة أكثر تصحيحا منه ". (1)

وتابعه عليها بعض من كتب في نظرية العقد والمداخل الفقهيسة من الفقها المحدثين كالشيخ مصطفى الزرقاء والدكتور مصطفى الشلبي والدكتور عبد الكريم زيدان وغيرهم ،

الا مر الثاني: أنّ الدكتور عبد الرزاق السنهورى قارن الغقسية الاسلامي بالقانون في كتابه الموسوم بعصا در الحق وعند ما وصل إلى الشروط في العقود بيّن أن الأصل عند الحنابلة فيها الجواز والصحة ثم عَنْون عنوانا جانبيا قال فيه: " استكمال العد هب الحنبلي بأقوال ابن تيمية ". "

فأردت أن أقف على حقيقة هذين الا مرين . وقد كتبت رسائلُ عليه في هذا العجال و منها: رسالة الشيخ زكي الدين شعبان " نظرية الشروط المقترنة بالمعقد دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون " ، ورسالة الدكتور حسن عليه الشاذلي " نظرية الشرط في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون " ، ورسالة الدكتور صالح بن غانم السدلان " الشروط في النكاح " ، ورسالة شاكر جمعه بكرى " الشروط في النكاح " ، ورسالة شاكر جمعه بكرى " الشروط في النكاح " ، ورسالة المعالمة صالح بن سلطان السلطان " الشروط في عقد البيع " ، و بغضل الله اطلعت عليها جميعها واستفدت منها في بعض مداخل الموضوع وتقسيماته وطريقة المعالجة ، بيد أنها واستفدت منها في بعض مداخل الموضوع وتقسيماته وطريقة المعالجة ، بيد أنها واستفدت منها في بعض مداخل الموضوع وتقسيماته وطريقة المعالجة ، بيد أنها واستفدت منها أن بعض مداخل الموضوع وتقسيماته وطريقة المعالجة ، بيد أنها واستفدت منها أنه أولى المناية بالدرجة الأولى بد هب الحنابلة .

<sup>(</sup>١) القواعد النورانية / ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) مصادر الحق ٢/٨٦ (٠)

وإنّ الكتابة في البحوث الفقهية لا تخلو من عقبات وصعا ب ولذ لك أخذ مني الوقت الكثير والجهد الكبير حتى خرج بهذه الصورة ،

وأما المنهج الذي سرت عليه في هذه الرسالة فعلى النحو التالي:

أبــــدا بذكر السألة ، وأحرّر محلّ النّزاع فيها ، ثم أُورد نصوص الحنابلة معتمدا في ذلك على كتبهم الأصيلة ،كالسائل الغقهية التي رواهـــا بعض أصحاب الامام أحمد عنه،كابنيه صالح وبدالله و سائل أبي د اود السجستاني ، وسائل إسحاق بن منصور الكوسج ، وسائل ابن هاني ، وإذ الم أجد فيها شيئا عن السألة أرجع إلى كتب الحنابلة الأخرى كمختصر الخرقي ، وكتـــاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ، والهداية لا بي الخطاب ، والمحرر للمجد ابن تيمية ، ومو لغات ابن قد امة كالمغني شــرح مختصر الخرقي ، والكافـــي والمقنع ، وأعقبها بما يذكره صاحب الإنصاف ، وأرجع إلى بعض مصادره المطبوعة غالبا .

وأبين مذهب المتأخرين في كل مسألة غالبا ما استطعت أن أصل إليه في مظانه من كتبهم ،كالإقناع للحجاوى ، ومنتهى الإراد ات لابن النجار الغُتُوحي ، والتنقيح للمرد اوى وغاية المنتهى . وأقول : قلت هو المذهب عند المتأخريسين . ثم أذكر أقوال العلما الموافقة لكل رواية معتمد افي ذلك على كتبهم ، وأذكسير أدلة كل رواية وأدلة من وافقها من أصحاب المذاهب الا خرى .

ثم أذكر ما يود على تلك الأولة من مناقشات وما يجاب عنها ، وأصا القول الذي لا أحد له دليلا أستدل له ما وسعني الاستدلال له ، وأكتفي بذكر كتاب من كتب كل مذهب ما عدا الحنابلة لانهم موضوع الدراسية. وكنت أنتبع ما يصححه شيخ الإسلام من الشروط ، عل هو اجتهاد منيه ، أو اتباع للإمام أحمد ؟ وقمت بعروالآيات الكريمة ، والا حاديث النبوييية الشريفة إلى مظانها ، وخرجت كثيرا من الاحاديث ما أمكنني ذلك ، وذكرت

المعاني اللغوية والتعريفات الاصطلاحية لكل سألة إلا ما ندر ، وبيّنت الكلمات التي تحتاج إلى تفسير من مظانها ، وترجمت للأعلام ما عدا المشاهير منهمم ووضعت خاتمة لا م نتائج البحث ، وفهرسا للآيات ، وآخر للا حساد يمسمت والآثار ، وثالثا للمصادر والمراجع ، ورابعا لمحتويات الرسالة .

¥

و قد ترتبت هذه الرسالة على تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة :

واشتمل التميهد على :

أولا: في نشأة العد هب الحنبلي .

ثانيا: في انتشار المذهب الحنبلي .

ثالثا : " في بيان موجز بأصول المذ هب الحنبلي التي قام عليها :

الطريقة الاولى: طريقة أبي يعلى وتلميذ ، أبي الخطاب ،

الطريقة الثانية: طريقة ابن قدامة .

الطريقة الثالثة: طريقة ابن القيم في أعلام الموقّعين .

الطريقة الرابعة: طريقة الستأخرين .

الفصل الأول : في التعريف بكل من العقد والشرط ، وفي الفصل الأول :

البحث الاول : في التعريف بالعقد وتحته تمهيد وثلاثة فروع :

التمهيد: في التعريف بالتصرّف والالتزام.

الغرع الاول : في بيان معنى العقد لغة ، وتعريفه اصطلاحا .

الفرع الثاني: في بيان أركان العقد وشروط هذه الاركان،

الغرج الثالث: في تقسيم المقد باعتبارات مختلفة،

السحث الثاني: في التعريف بالشرط وفيه فرعان:

الغرع الاول : في معنى الشرط لغة ، وتعريفه اصطلاحا .

الغرع الثاني: في الغرق بين شروط العقد الشرعية ، والشروط في

المقد وهي السماة بالجَعْليّة .

الغصل الثاني : في بيان ما هو الأصل في العقود والشروط فيها وفيه مبحثان :

السحث الأول: في بيان مذ هب القائلين أن الأصل في العقود والشروط فيها الجواز والصحة، وفيه فرعان:

الغرع الأول : في سياق نصوصهم وفيه أربعة مطالب:

المصلب الاول : في سياق نصوص الحنفية .

المطلب الثاني: في سياق نصوص المالكية .

المطلب الثالث: في سياق نصوص الثافعية .

المطلب الرابع: في سياق نصوص الحنابلة.

الفرع الثاني: في أدلتهم وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في أدلتهم من الكتاب .

المطلب الثاني: في أدلتهم من السنّة ،

المطلب الثالث: في أدلتهم من المعقول .

المبحث الثاني : في بيان مذهب القائلين بأن الأصل في العقود والشروط فيها المبحث النساد والبطلان، وفيه فرعا نهوخاتمة .

الفرع الأول: في سياق نصوصهم .

الغرع الثاني : في أدلتهم •

والخاتمة في بيان الراجح من المداهب .

التمهيد: في التعريف بالصحة والغساد والبطلان •

الغصل الاول : في الشروط الصحيحة،وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الاول: في شرط ماهومن مقتضى العقد .

المبحث الثاني : في شرط ما هو من مصلحة العقد ، وفيه خمسة فروع :

الغرع الاول : في شرط الرَّهن ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: في التعريف بالرَّهن ، ودليل مشروعيته ،

المطلب الثانى: في تعيينه ،

المطلب الثالث: في بيان حكم إجبار الراهن على تسليمه،

المطلب الرابع: في بيان حكم رهن المبيع على ثمنه ،

الغرع الثاني : في الضّمين والكفيل ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول: في تعريف الضّمان والكفالة ودليل مشروعيتهما ،

المطلب الثاني: في تعيين الضّعين و الكفيل .

الغرع الثالث: في شرط الخيار، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوُّل: في تعريف الخيار وأقسامه ودليل مشروعيته .

المطلب الثاني: في مدته،

العطلب الثالث: في اشتراطه لاجنبيّ عن العقد ،

المطلب الرابع : في اشتراطه في عقد النكاح .

الفرع الرابع : في شرط الاتجل ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الاول: في تعريفه ، ودليل مشروعيته .

المطلب الثاني: في الاعجل المعلوم.

المطلب الثالث: في الاعجل المجهول.

الغرع الخامس: في شرط وصف مقصود في العقد ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في شرط وصف مقصود، وتحقق أنقص منه.

المطلب الثاني: في شرط وصف مقصود، وتحقق أفضل منه.

السحث الثالث: في شرط نفعٍ ماحٍ معلوم في العقد، وفيه ستة فروع:

الغرع الأول: في شرط نفع ساح معلوم لا مد العاقِدَ يْن.

الفرع الثاني: في شرط نفع مباح معلوم لا عنبي عن العقد.

الفرع الثالث: في شرط عملٍ في المعقود عليه.

الغرع الرابع : في شرط ما تنتفع به المرأة في عقد نكاحها ،وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في شرص ما تنتفع به المرأة وليس فيه مضرة على غيرها .

المطلب الثاني: في شرط ما تنتفع به المرأة وفيه مضرة على غيرها .

الغرع الخامس: شرط عمل من أعمال البِرّ في المعقود عليه ، وفيه ثلاثة مطالب:

العطلب الاول : في شرط وقف المبيع .

العطلب الثاني: في شرط العتق .

المطلب الثالث : في شرط التدبير .

الغرع السادس: في شرط ما ينتغع بـــه المعقود عليه،وهو خاص ببني آدم ،وفيه مطلبان:

المطلب الأول : في شرط أولوية البائع بالمبيع.

المطلب الثاني: في شرط الا من للتسرِّي وليست للخدمة.

الغصل الثاني : في الشروط الغاسدة ، وفيه ثلاثة مباحث :

السحث الاول: في شرط ما يخالف مقتضى العقد.

المبحث الثاني: في شرط ما لا ينعقد معه العقد ، وفيه أربعة فروع:

الغرع الا ول: في شرط تعليق العقد .

الفرع الثاني: في العربون .

الغرع الثالث : في شرط البراءة من كل عيب ،

الغرع الرابع: في الاستثناء ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في استثناء الحمل وفيه مسألتان:

السألة الأولى: في شرط الحمل في البيع،

السألة الثانية: في شرط الحمل في العتق .

المطلب الثاني: في استثنا السواقط .

المبحث الثالث: في اشتراط شي محرَّم في العقد ، وفيه فرعان:

الغرع الا ول : في شرط شي محرم في عقد البيع وفيه مطلبان :

المطلب الأول: في اشتراط شرطيس في البيع،

المطلب الثاني: في شرط عقد في العاقد .

الغرع الثاني: في شرط شيء محرم في عقد النكاح ، وفيه ثلاثسة

مطالب:

المطلب الأول: في نكاح الشّغار وبيان صوره،

المطلب الثاني: في نكاح المحلِّل وسيان حالاته:

الحالة الأولى: إذا شُرِطَ في صلب العقد.

الحالة الثانية: إذا شُرطٌ قبل العقد.

الحالة الثالثة: إذ انواه بقلبه .

الغصل الأول : في الشروط التي انفرد الحنابلة بتصحيحها . الغصل الثانى : في أسباب الانفراد بالتصحيح ، وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: في سعة اطلاع الإمام أحمد على السنة وشدة تمسكه بها . المبحث الثاني: في سعة اطلاع الإمام أحمد على فتاوى الصحابة وشدة تمسكه بها . المبحث الثالث: في اتساع أصول المذهب الحنبلي في الاستنباط .

الغصل الثالث: في مدى صحة من يرى أن المذ هب الحنبلي لم يكتمل في باب العقود والشروط فيها إلا بأقوال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله .

الغصل الرابع: في الشروط الحديثة ، وفيه سحثان :

المحست الاول: في الشرط الجزائي ، وفيه فرعان:

الفرع الأول: في تعريفه ، وبيان صوره ،

الغرع الثاني: في حكمه م

المحسث الثاني: في عقود الإذعان أو ما يسمى بالخدمسة المحسث الثاني: الاجتماعية (كإيصال الماء والفاز والكهرباء

والتلغون ٢٠٠٠) ٠

ولا يسعني في نهاية هذه المقدمة الا أن أشكر الله عزوجل الذي أعان على اتمامه وأن أتقدم بالشكر لأستاذي الغاضل وشيخي الأجل صاحب الغضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن ابرا هيم المرشد الذى وهبني من وقته الكثير على الرغم من ظروفه ومشاغله الكثيرة ، فإنه لم يدخر وسعا ولم يأل جهد افي توجيبي ونصحي وارشادى وفتح لي بيته وقلبه فجزاه الله عني كل خير وجعل ذلك في موازين حسناته إنه سميع مجيب ، ولا أدعى الكمال في هذا العمل ، وحسبي أنني بذلت قصارى الجهد فإن كان في هذا العمل صواب فهو من توفيق الله تعالى ، وما فيه من خطأ فمن نفسي ، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

#### تمہد

ويشتمل على ما يلي:

أولا \_ بيان نشأة المذهب الحنبلي .

ثانيا - انتشار المذهب الحنيلي .

ثالثًا \_ بيان سوجز بالأصول التي قام عليما المذهب العنبلي .

### أولا \_ بيان نشأة المذهب الحنبلي :

اقتضت حكدة الخالق جل وعلا أن يخالف بين المخلوقات في صورها وأشكالها وأجراسها والاسرار التي أودعها فيها ليظهر بديع صنعب وكال قدرته وبالغ حكته، وخص بني آدم بالعقل، وميزهم بالفهلية المتأهلوا بذلك لها أعد هم له من التكليف بعبادته وعارة أرضه وإقاسة شرعه، وفاوت بينهم في أبدانهم ولغاتها وأورزاقهم وآجالهم وأخبر بما قضاه وقدره من اختلاف مناهجهم وتبايسن آرائهم واعتقادهم وأهمالهم، فقال عَزَّ من قاصل : \* وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ خَعَلَ

النَّاسَ أُمَّةُ وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ وَبَعْتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ وَبَعْتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ وَبَعْتَ كَلِمَةُ وَبِكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنَ الْجُعَينَ وَإِلَى الْمُعَينَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فإذا كان الاختلاف بين المخلوقات واقعا من وجوه كثيرة فقسد جرى هذا الاختلاف في وجهات النظر بين العلما الاعلما ولا يشك من أوتس حظا من العلم والغهم وسلامة القصد أنَّ العلما المجتهدين كانوا يقصدون من اجتهادهم غاية واحدة هي إصابة الحق في استنباط الاحكسام الشرعية للمسائل التي لم يَرد بحكمها نصَّ صريح من الكتاب الكريسم أو السنة النيوية الكريدة ، وبيان مراد الشارع فيها ، غير أن مداركهم قسسد تتفاوت في طريق الوصول إليها فيترتب على ذلك اختلاف في النتافسية النافية النافية النيوية الكريدة ، وبيان مراد الشارع فيها ، غير أن مداركهم قسست

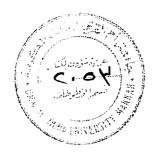

<sup>(</sup>١) سورة هود /آية ١١٨ - ١١١٩٠

قال العلاسة ابن القيم: "وتفاوت الأسة في مراتب الفهم عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحضيه إلا الله ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلما في العلم، ولها خصّ الله سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث، وأثنى عليه وعلى د اود عليهما السلام بالعلم والحكم "(ا) قال تعالى: \* فَقَهَمْنا هَا سُلَيْمَا يَ وَكُلا آتَيْنا حُكُماً وَعَلَّماً \*(٢) وقد وُجد الخلاف بين الصحابة رض الله عنهم أجمعين فسي

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ، كتاب البجهاد ، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب وخروجه إلى بني قريضـــة وسحاصرته إيّاهم ٥٣٤٣/٥

التلاميذ والأشياع والمحبون يناصرونها ويذبون عنها ما وسعهم الجهسد. ويسعون ما وسعهم السعي في سبيل نشرها والتمكين لها .

و من مذاهب أهل السنة التي كتب الله لها الهقا وخلود الذكر وظلّ العمل بها قائما حتى الآن المذاهب الأربعة : وهي المذهب المنغي ، والمذهب المالكي ، والمذهب الشافعي ، والمذهب المنهلي . م إنّ هذه المذاهب وإنّ اختلفت في بعض قواعدها ونتائج اجتهاد علمائها فهي متفقة في الاصول الكلية والقواعد الكبرى، المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلافهم في كيفية تطبيق تلك القواعد على الغروع الفقهية المستجدة، وتعاضل من وفرة المحفوظ من سنمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلته ، وتغاضل القرائح والفهوم التي هي قسدة من الله بين عباده .

ولما كان هذا البحث معنيا ببيان الشروط في العقود عنصد المنابلة كان من المستحسن تقديم لمحة موجزة عن حياة إمام المذهب وبيان مقامه في العلم والعمل، وذلك من خلال سيرته إبّان الطلب، شم زمن التصدر للفتوى والتدريس والإفادة حتى أصبح في معقام الاقتداء والإماسة.

# ١ - نسب الإمام أحمد ومولده:

هوأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني من ولد شيبان بـــن ذهل يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده نزاربن معد بن عدنان، ولد ببغداد سنة ( ٦٢ (ه) في شهر ربيع الأول ، قدمت به أمه وهو حمل من مرو بخراسان، وكان أبوه مجن ولي الاعمال بها .

<sup>(</sup>۱) انظر سيرة الامام أحمد لابنه صالح / ٢٩ ، مناقب الامام أحمد لابن الجوزى / ٣٨-٣٩ ، الجوهر المحصّل / ٥ - ١١٠

#### ٢ - طلبه للعلم :

كان من أبرز صفات الإمام أحمد في صفره النبوغ والذكا و نباهمة الشأن والتزام الجد في كل الانور، فعفظ القيييييين الجد في كل الانور، فعفظ القييين شــــم طلب الحديث وهو ابن ست عشرة سنة على شيــوخ بلده بغداد كهشيم بن بشر المتوفى سنة ( ١٨٣هـ قال ابنه صالح: " قال أبي : طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة سنة " ( ١ )، وقال أيضا : " قال أبي : ومات هشيم وأنا ابن عشرين سنة وأنا أحفظ ما سمعته منه" ثم رحل بعد ذلك رحلات عديدة إلى الكوفة والبصرة والشام واليدن والجزيرة وغيرها من أقطارا لاسلام المشهورة بالعلم والعلما "، وكان يكتب عن علما "كسل بلد يرحل إليه ، قال عنه ابنه صالح : " عزم أبي على الخروج إلى مكسة يقضي حجة الاسلام ورافق يحيى بن سعين وقال لمه : نمض إنْ شا الله فنقض حجنا ثم نمضى إلى عبد الرزاق إلى صنعا السمع منه ، قال أبي : فدخلنا مكة وقينا تطوف طواف الورود ، فإذا عبد الرزاق في الطواف يطوف، وكان يحيى بن معين قد رآه وعرفه، فخرج عبد الرزاق لما قضى طوافه فصلى خلف المقام ركعتين، فقام يحيى بن معين فجاء عبد الرزاق فسلم علي.... وقال له : هذا أحمد بن حنبل أخوك ، فقال : حياه الله وثبته فانه يبلغني عنه كل جميل ، قال : نجى واليك غدا إنْ شاء الله حتى نسم ونكتبب قال، وقد قام عبد الرزاق فانصرف فقال أبي ليحيني بن سعين : لِمَ أُخسدت على الشيخ موعدا ؟ قال : لنسمع منه ، وقد ربحك الله مسيرة شهر ورجموع شمر والنفقة ، فقال أبي : ما كان الله يراني وقد نويت نية لي أفسد هـــا بما تقول ندخي فنسمع منه فمضى حتى سمع منه بصنعاء "."

<sup>(</sup>١)(٢) سيرة الامام أحمد لابنه صالح / ٣١٠

<sup>(</sup>٣) سناقب الإمام أحمد لابن الجوزى / ٤٥٠

وما زال ملازما لطلب العلم، نقّادا لما يجمع، متجشما للصعاب مستكثرا من الشيوخ طيلة حياته، وقال عنه ابنه صالح : " رأى رجل سع أبي هحبرة فقال له : يا أحمد أنت قد بلغت هذا المبلغ، وأنت إمام المسلمين، فقلل له معينة سع المحبرة إلى المقبرة " ( 1 ) لائه يرى طلب العلم لا ينتهي عند سن معينة ويرى أنّ أفضل ما تصرف فيه الاؤقات هو طلب العلم فعضَى حياته بين طلبب العلم وتحصيله وتعليمه للناس والإفادة حتى أتاه اليقين،

#### ٣ - شــيوخه :

بعد أن تتلمذ الإمام أحد على شيوخ بلده بغداد، مدينة السلام ، وحاضرة الخلافة، ومنارة العلم، والتقى بعلمائها ومحدّثيها رحل إلى مختلف الاعمار ذوات الشهرة بالعلم ورواية الاحاديث والآثار طلبا للعلم وسعيا للقاء الشيوخ، مترسما خطى السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم ، فكثر شيوخه كثرة عجيبة ظهر أثرهـــا في غزارة عليه يوم أن جلس متصديا للتحديث والإفتاء والافادة ، قال الذهبي بعد أن ذكر عددا كثيرا من شيوخ الإمام أحمد : " فعدة شيوخه الذيـــن روى عنهم في المسند صئتان وثمانون و نيف "(٢) ، فهذا عدد الذيمن روى عنهم في المسند فقط ، وأما عدد شيوخه الذين لم يرو عنهم فيه فهـــم أكثر من هذا بكثير فقد ذكرهم ابن الجوزى مرتبين على حروف الهجـــاء في كتابه مناقب الامام أحمد وقد عدد تهم فوجدت عددهم أربعمائة و نيــف أون مشاهيرهم وجلتهم :

ر ١) مناقب الامام أحمد لابن الجوزى / ٥٥٠

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١١/١١/٠١

ر \_ إسماعيل بن عُلَيَة المعافظ الثبت العلامة أبوبشر إسماعيل ابن ابراهيم بن مُقْسِم الاسدي مولاهم ، أحد الأعلام ، وُعلَيَّة هي أحم ، ولد سنة (١١ه) ، قال أبوداود : ما أحد إلا وقد أخطأ إلاابن علية . وقال ابن سعين : كان ابن علية ثقة ورعا تقيا ، توفي سنة (٩٣ اهـ) .

حسين الجعفي ، هو الحسين بن علي بن الوليد ، شـــيـخ
 الإسلام ، أبو علي الجعفي ، مولاهم الكوني ، الحافظ المقرى ، الزاهد ، القدوة وثّقه
 ابن معين وغيره توني سئة ( ٢٠٣هـ) .

٣ - حفص بن غيات، الإمام الحافظ، أبوعس النخعي الكوفي قاضي بغداد ثم قاضي الكوفة، ومسن حدّث عنهم الإمام أحمد ولد سنة (١١٧هـ). قال يحيى بن سعين : جميع ما حدث به حفص ببغداد والكوفة فمن حفظه لسم يخرج كتابا. كتبوا عنه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف حديث من حفظه، (٣)

و سليمان بن حرب الحافظ أبو أيوب الواشحي، الازدى قاضي كية ، روى عنه الإمام أحمد ، قال أبوحاتم : إمام لا يدلس ويتكلم في الرجال الرجال والفقه ، وقد ظهر من حديثه نحو عشرة آلاف حديث وما رأيست في يده كتابا قط ، توفي سنة ( ٢٢٠هـ) .

ابوعاصم النهيل واسعه الضّحاك بن مخلد الشيباني البصرى المحافظ، شيخ الإسلام روى عنه الإمام أحمد ، قال عنه بن سعد : كان ثقـــة
 (٥)
 نقيها ، توفي سدة (٢١٢ه) .

<sup>(</sup>١) انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٣-٣٢٣، وذكره ابن الجوزى في المناقب ضمين مشايخ أحمد ص ٩٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر العصدرين أنفسهما ، الأوَّل : ٣٤٩/١ ، والثاني ص ١٠١٠

رس) انظر المصدرين أنفسهما ، الأول : ١/ ٢٩٨ - ٢٩٨ ، والثاني ص٩٩ - ١٠٠٠

<sup>(</sup>ع) انظر المصدرين أنفسهما ، الأول : ٣٩٣/١ والثاني : ص ١٠١٠

<sup>(</sup> ٥ ) انظر العصد رين أنفسهما ، الأول : ١ / ٢٩ ٢ - ١٩ ٢ ، والثاني : ص ١٠٤٠

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الحافظ الثقة البوالحسين التيمي مولاهم الواسطي ، حدّث عنه البخاري في صحيحه وأحدد بن حنبل ، قال عنه أحمد : هو صحيح الحديث قليل الغلط .

γ - عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان الحافظ الكبير ، الإمام العلم ، الشهير باللو الو ي الوسعيد البصري مولى الأزد وقيل بني العنبر ، ولدسنة ( ۱۳۵) ، حسد عنه أحمد ، وقال أحمد : هو أفقه من يحبى القطّان ، وهو أثبت من وكمع الأنه أقرب عهداً بالكتاب ، وقال علي بن المَديني : "اعلم الناس بقول الفقها السبعة . (۲)

ر عبد الرزاق بن هَنَام بن نافع، الحافظ الكبير، أبو بكر الحِسْيري مولاهم، الصنعائي، صاحب التصانيف، و من أجلّها كتاب المصنف في السنسن والآثار، وقد طُبع كاملا في أحد عشر مجلدا، روى عنه أحمد وإسحاق، قال أحمد : كان عبد الرزاق يحفظ حديث مَعْمَر، وثّقه غير واحد ، توفي سنسة (٣١)

٩ ـ عَفَان بن سلم، الحافظ الثبت، أبوعثمان الا نصاري مولاهم .
 البصري الصَفَار ، محدث بغداد ، ولد سنة (٣٠ ١هـ) ، روى عنه أحمد بن حنبل
 قال أبوحاتم : عَفَان ثقة متقن ، توفي سنة (٩١ ٩هـ) وفي رواية سنة (٢٢٠هـ) .

<sup>(</sup>١) تذكرة المغاظ ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه (٢) ٣٣٢-٣٣٩ ، وذكره ابن الجوزى في المناقب من شيوخ أحمد ص ١٠١٠

<sup>(</sup>٣) انظر المصدريين أنفسهما ، الأول : ١/ ٣٦٤ ، والثاني : ص ٩٦ ،

<sup>(</sup>٤) انظر المصدريسين أنفسهما ، الأول ١/٩٧٩-٣٨١ ، والثاني : ص١٠٧٠

التيمي ، روى عنه أحمد وغيره ، قال أحمد قال أبو نعيم : كتبت عن أزيد التيمي ، روى عنه أحمد وغيره ، قال أحمد قال أبو نعيم : كتبت عن أزيد من ماعة شيخ ولد سنة ( ١٠هـ) وتوفي سنة ( ٢١هـ) .

١١- قتيبة بن سعيد الشيخ ، الحافظ ، محدّث خراسان، أبو رجاء مولاهم ، البلخي ، البخلاتي ولد سنة (٩) - كتب الحديث عن ثلاث طبقات ، وتُقه ابن معين والنسائي توفي سنة (٠) مهر (٢)

17 - الشافعي الإمام العلم حبر الأدة، أبوعبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمانين ثما فع القرشي المطلبي المكي، ولد سنة (١٥٠ه) وتوفي سنة (٢٠٤ه) . إمام المذهب المشهور الذي هو أحد المذاهبب

١٣ - متصور بن سلمة الحافظ؛ الإمام؛ أبو سلمة الخزاعي سحدت بغداد أخذ عنه أحمد بن حنبل و ابن معين؛ وكان ثقة ، يتمنَّع من الحديث توفـــــي سنة (١٠٠ه).

١٤ - أبوالنصر هاشم بن القاسم الليثي الخراسائي البغدادي.
 الحافظ ويقال: قيصر روى عنه أحمد بن حنبل وغيره، وثقه ابن المدينييي
 وغيره ولد سنة (١٣٤) هـ، وتوفي سنة (٢٠٧هـ).

<sup>(</sup>١) انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٣٧٣ - ٣٧٣، وقد ذكره ابن الجوزى في المناقب / ٩٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين أنفسهما ، الأول: ٢/٦٤٦ع-٢٤١، والثاني : ص١١٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر المصدرين أنفسهما ، الأول : ١١٧/١-٣٢٠، والثاني : ص١١٦٠

رع) انظر تذكرة العفاظ ١/٨٥٦-٩٥٥٠

<sup>(</sup>ه) انظر العصدر السابق ٩/١٠٠٠

10 \_ أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري الحافظ ، أحد الاعلام ، ولد سنة (٣٣ هـ) ، قال عنه أحد أبو الوليد اليوم شي—خ الإسلام ، ما أقدّ م عليه أحد من المحدثين ، أبو الوليد متقن ، وقال أبوحاتم : أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ ، ما رأيت في يده كتاب قط ، توفــــي سنة (١)

17 - هشيم بن بشر بن أبي خازم، قاسم بن دينار الحافسط الكبير سعدت العصر أبو سعاوية الواسطي، نزيل بغداد ولد سنة (١٠٤) قال أحمد بن حنبل : لزمت هشيما أربع سنين ما سألته عن شيء إلا مرتب ن هيئة له . وسئل أبوحاتم عن هشيم فقال : لا تسأل عنه في صدقه وأمانته وصلاحه، توفي سنة (١٨٣)

المديث عندنا أربعة، وذكر منهم الهيشم بن جبيل أبوسهل الهغدادى العافظ الكيسر، محدِّث أنطاكية. روى عنه أحمد بن حنبل، وقال أحمد : كان أصحاب الحديث عندنا أربعة، وذكر منهم الهيشم بن جبيل، وهو أحفظهم ووثقال الدارقطني توفي سنة (٣١٣هـ)٠

1 موسعيان الرواسي الكوفي ، أحد الانسة الأعلام ولد سنة (٢٩ هـ) . روى عند أبوسعيان الرواسي الكوفي ، أحد الانسة الأعلام ولد سنة (٢٩ هـ) . روى عند الإمام أحد ، وأراد الرشيد أنْ يولي وكيعا قضاء الكوفة فاستنع ولما هسسات سعيان جلس وكيع موضعه . قال عنه أحمد : ما رأيت أوعسى للعلم ولا أحفظ سن وكيع ، وقال أيضا : ما رأت عيني صئل وكيع يحفظ الحديث ويذ اكر بالفقد توفي سنة (٢٩ هـ) .

<sup>(1)</sup> انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٣٨٢، وقد ذكره ابن الجوزى في شيوخ أحدد ١٠٠٠ (٢) انظــــــر الجوهر المحصل / ٠١٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر تذكرة المفاظ ٣٦٣/١ ، وقد ذكره ابن الجوزى في شيوخ أحمد /٣٠١٠

<sup>(</sup>٤) انظرالمصدريس السابقين ، الأول ٢/٢١ -٣٢٣ ، والثاني : ص٩٩٠

١٩ ـ يحيى بن آدم الحافظ العيرة أبو زكريا القرشي مولاهم، الكوني الأحول، صاحب التصانيف, روى عنه أحمد ووتّقه ابن معين والنسائسي (١)
 توفي سنة (٢٠٣ه).

٢٠ ـ يحيى بن سعيد بن فروخ ، الإمام العلم سيد الحفاظ ، أبوسعيد
 التبيعي مولاهم ، البصري القطان ولد سنة (٢٠ (هـ) ، روى عنه الإمام أحسد .
 وقال عنه : ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان توفي سنة (٩٨ (هـ) .

71 - يزيد بن هارون بن زادى، الحافظ القدوة شيخ الإسلام، أبوخالد السلمي مولاهم، الواسطي ولد سنة (١١٨هـ) ـ روى عنه الإمام أحسد وغيره، وقال عنه : كان يزيد حافظا متقنا . وقال أيضا : يزيد كان له فقه توفي سنة (٣٠)

هو لا بعض العِلْيَة من شيوخ الإمام أحمد ، وإلا ففيرهم كثير . فقد زادوا عن المئات عند بعض من كتب عن حياة الإمام أحمد .

# ٤ - تلاسيد ، ؛

بعد أن جاوز الإمام أحمد الأربعين من عمره تصدّى للتحديد والفتيا، وكانت شهرته بالعلم والتقوى والصلاح والورع قد طبقت الآفساق، فالتغّ حوله طلاب الحديث يروون عنه، ويستجيزونه، وأهل الفقه يستفتونه

<sup>(</sup>١) انظر تذكرة الحفاظ ٩/١ ٥٥-٣٦٠ وقد ذكره ابن الجوزى في شيوخ أحمد /١٠٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين أنفسهما ، الأول : ١٠١٥ ٢-٠٠٠، والثاني : ص١٠٢٠

<sup>(</sup>٣) انظر العصدرين أنفسهما ، الأول: ١/٣١٦- ٣٢٠ ، والثاني: ص ٩٤٠

ويدونون أجوبته في مسائل، كلُّ على حسب طاقته وما انتهى إليه علمه، وتحلَّقت حوله العامة والمحبون للاقتداء بسعته ولطفه، ورجاء بركة مجالس العلم، وما أعد الله من الاجر العظيم لشهود حلق الذكر، ورحل إليه طلاب العلم والحديث من سائر أنحاء الدنيا، فكثر تلاميذه وحاهلو علمه والمقتفون لمنهجه فسي أصول الدين وفروعه ، حتى تجاوزوا الالوف ، قال العليمي : "كان بجتمع في مجلس أحمد زها في خمسة آلاف، أو يزيدون / أقلّ من خمسمائة يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الارب والسبت "(١)

وقد أوصل المرداوى في خاتدة كتابه الإنصاف رواة المسائل (٢) الفقهية عنه إلى ( ١٣١ نفسا) ثم ذكر المكثرين فبلفلوا (٣٤) نفسا وإليك أسما عم :

[ - إبراهيم بن إسحاق بن بشر بن عبدالله بن ديسم ، أبو إسحاق ، الحربي ولد سنة ( ١٩٨ هـ ) ، وكان إماما في العلم رأسا في الزهد ، عارفا بالغقه ، بصيرا بالأحكام ، حافظا للحديث توفي سنة ( ١٨٥هـ ) ، وقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ( ٣ ) ، وهو من علما اللغة الأثبات ، للسمونات من أهمها كتاب غريب الحديث حقق منه الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد من بدايته إلى نهاية المجلدة الخاسة في ثلاثة أجزا ، كبيرة ، طبع بمركز البحث العلمي وإحيا التراث الإسلامي بجامعة أم القرى سنة " ٥٠٥ ( مه / مه ) ، ١٩٨٥ م " .

<sup>(1)</sup> انظر المنهج ١/٧٥، تاريخ المذاهب الإسلامية لابني زهرة ٢/٩٠/٢

<sup>(</sup>٢) انظر الإنصاف ٢٢٧٧/١٢-٢٩٥٠

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات المنابلة ١/١٦ - ٩٣ ، تذكرة المغاظ ٢/١٨٥ - ١٨٥٠

٢ \_ إبراهيم بن هاني ، أبوإسحاق النيسابوري ، نقل عــــن (١) (١) الإمام أحمد مسائل كثيرة توفي سنة (٢٦٥هـ)

٣ - أحمد بن حميد أبوطالب المشكاني، روى عن الإمام مسائل (٢) كثيرة توفي سنة (٢)٤هـ) .

الإسكاني، أبوبكر . كان جليل القدر حافظ إمام . وكان يعرف الحديث الإسكاني، أبوبكر . كان جليل القدر حافظ إمام . وكان يعرف الحديث ويحفظه ويعلم العلوم والأبواب والسند ، فلما صحب أحمد ترك ذلك ، فأقبل على مذهب أبي عبد الله ، قال : كنت أحفظ - يعني الفقه والاختلاف - فلما صحبت أحمد تركت ذلك كله .

ه - أحسد بن سحمد أبوالحارث الصائغ ، روى عن أحمد مسائل (٤) كثيرة بضعة عشر جزا .

م أحمد بن يحيى الكعال ، نقل من الإمام أحمد على من الإمام أحمد على الأمام أحمد الأمام الأمام أحمد الأمام الأمام أحمد الأمام أمام أحمد الأمام أحمد الأم

γ \_ إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري ، أبويعقـوب (٦) ولد سنة (٢١٨) . وتوفي سنة (٢١٥هـ) ٠

<sup>(</sup>١) انظر طبقات المنابلة ١/ ٩٧- ٠٩٨

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه ١/٩٦-٠٤ ، تذكرة المغاظ ١٠٧٢-٢٠٠

<sup>(</sup>٣) انظرالمصدرين أنفسهما ، الأول: ١/٦٦-٧٤ ، والثاني : ٢/٧٠ه-٧٢ه٠:

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات المنابلة ١/٤/١

<sup>(</sup>٥) انظر العصدرنفسه ٢٦/١

<sup>(</sup>٦) أنظر المصدر نفسه ١٠٨/١-١٠٩ ، المقصد الأرشد ١/١١١٠

نقل عن أحمد مسائل كثيرة ، وقد طبعت في مجلدتين متوسطتين بتحقيق صاحب المكتب الاسلامي الشيخ زهير الشاويش سنة ١٠٠٠ (هـ ،

٨ - إسحاق بن منصور بن بهرام ، أبويعقوب الكوسيج العروزى ،
 كان عالما فقيها وهو الذى دوّن عن الإمام أحمد مسائل فقهية كثيرة ، مسئل عنه مسلم بن الحجاج فقال : ثقة سأمون . وقال عنه النسائي : ثقة توفي سنة (٢٥٦ه) . (1) له كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديست أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وقد حقق معظمه في رسائل جامعيسة عالية بالجامعة الإسلامية .

و المحافي المالنجي ، أبواسحاق قال عنده المحال المحال المحكول المحكول المحلول المحلول المحلول المحكول المحلول المحكول المحلول المحكول الم

. ١ - إسماعيل بن عبد الله بن سيون بن عبد الحديد بن أبي الرجال ، أبوالنصر العجلي ، مروزى الأصل نقل عن الإمام أحدد مسائل كثيــرة ، (٣) - توفي سنة (٣) .

ابن سراقة بن مرثد بن حميد ، حميرى أبو الأعلى الأسدى البفدادي ، قال عنه الدارقطني : ثقة نبيل توفي سنة (٢٨٨هـ) .

<sup>(</sup>١) انظر طبقات المنابلة ١١٣/١-١١٥، وانظر تذكرة المغاظ ٢٤/٢ه-٥٠٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات المنابلة ١/١٠١-٥٠١، والمقصد الأرثمد ١/١٦٦-٢٦٢٠

رس) انظرالمصدرين أنفسهما ، الأول : ١/٥٠١-١٠٠ والثاني : ١/٦٦١-٢٦٥٠

<sup>(</sup>٤) انظرالمصدرين أنفسهما ، الأوَّل: ١٢١-١٢٢، والثاني ١/١١١٠٠

١٢ - بكربن سعد النسائي الأصل ،أبوأحد البغدادي المنشأ، عنده مسائل كثيرة سمعها من أبي عبدالله،

١٣ - حرب بن إسماعيل بن خلف المنظلي الكرماني ، أبوسمد ذكر عنه الخلال أنه قال : هذه المسائل حفظتها قبل أن أقدم إلى أبي عبد الله ، وقبل أن أقدم إلى إسحاق بن راهويه وقال هي أربعة آلاف عن أبي عبد الله وإسحاق لم أعدها ، وكان رجلا فقيه البلد ،

١٤ - الحسن بن ثواب ، أبوعلي الثعلبي المخرمي ، كانعند ، عن أبي عبد الله جزء كبير فيه مسائل كبار لم يجيء بنها غيره مشبعة ، يحتجع عليها بقول المدنيين والكوفيين ، توفي سنة (٦٦٨هـ) قال عنه الدارقطنسي : ثقة .

١٥ - الحسن بن زياد نقل عن الإمام أحمد أشياء .

١٦ - خطاب بن بشرين مطر أبوسر البغدادي ، كان عنده صالحة (٥) عن أبي عبد الله سائل حسان / ، توفي سنة (٢٦٤هـ) .

عبروبين عبران الازدى السجستاني البصري، الإمام في زمانه ولد بالبصررة عبروبين عبران الازدى السجستاني البصري، الإمام في زمانه ولد بالبصررة سنة (۲۰۲ه)، ونشأ و تعلّم وصنف كتابه السنن ببها ونقله عنه أهلها. ويقال : إنه صنفه قديما، وعرضه على الإمام أحمد فأجازه واستحسنه، نقل عن الإمام مسائل جياد (٦)، وقد طبعت منذ ما يقارب الستين عاما في مطبعة الإمام بصر، وقدم لها الشيخ حمد رشيد رضا ، وعني بها علامة الشام محسد بهجت البيطار .

<sup>(</sup>١) انظر طبقات المنابلة ١١٩/١-١٢٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات المنابلة ١/٥١ ١-٢١٤ ، تذكرة المغاظ ٢/٦١٢٠

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات المنابلة ١/ ١٣١ - ١٣٢٠

<sup>(</sup>٤) انظرالعصدرنفسه ١/١٣٢-١٣٣٠ (٥) انظرالعصدرنفسه ١/٢٥١٠

رور انظرالعصدر نفسه ١/٩٥١-١٦٢١، تذكرة المغاظ ٢/ ٩١ ٥-٩٣٠٠

و الحسل المد بن حنيل، أبو الغضل أكبر أولاده ، سمع المد بن حنيل، أبو الغضل أكبر أولاده ، سمع الله المدينة ، توفي بأصبهان سنة (٢٦٦هـ) وكان مولده سنة (٢٠٦هـ) وقد حمقق ما وجد من مسائله في ثلاث مجلدات كبار نال بها محققها درجمة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة .

رم معبد الملك بن الحديد بن سهران الديوني الرقي ، أبو الحديث ، توفي وسنه دون المائمة ، وعنده عن أبي عبد الله مسائل في ستة عشر جزء السماء .

۲۲ - عبدالله بن سعد بن المهاجر يعرف بغوزان ، حدَّث أحدد أحدد الله بن المهاجر يعرف بغوزان ، حدَّث (٥) عن أعدة كشيرين منهم الإمام/ وروى عنه عبدالله بن الإمام أحدد توفي سنة (٢٥٦ه.) ٠

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الحنابلة ١٧٠/١ - ١١٧١

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات المنابلة ٢٦/١-١٧٦٠

<sup>(</sup>٣) انظرالمصدر نفسه ١/٢١٢-٢١٦ ، تذكرة المفاظ ٢/٩٢٦٠

رج) انظرالمصدرين أنغسهما ، الأوُّل: ١/٨٠١ ، والثاني: ٢٠٣/٦-٢٠٤ و

<sup>(</sup>م) انظرالمصدرين أنفسهما ، الأول ١/ ١٥٥ - ١٩٦ ، والثاني: ٢/ ١٦٥ - ٢٦٠

الله عند الموزى الأصل الرقي البله ، المروزى الأصل الرقي البله ، قال عند أبوبكر الخلال : رجل حافظ للغقد ، بصير باختلاف الغقما والغقما والغلم القدر عالم ما عنده عن أبي عبد الله مسائل كبار لم يشركه فيها أحد ، قال : سألت أحمد عن الرجل يشترى مسن رجل جارية ويشترط أن تخدمه ، فقال البيع جائز والشرط فاسد ، فإن شرط أن تخدمه وقتلل البيع فاسد ولا يجوز في الوقت المعلوم . (١)

١١) ٢٤ - الفرج بن الصباح الهرزاطي ، نقل عن الإمام أحمد أشياء .

٢٥ - الغضل بن زياد ، أبو العباس القطان البغدادي . قال الخلال ؛ كان من المتقدمين عند أبي عبد الله ، وكان أبو عبد الله يعرف فللد ويكرمه ، وكان يصلي بأبي عبد الله فوقع له من أبي عبد الله مسائل كثيرة جياد .

٣٦٠ مثنى بن جامع ، أبو الحسن الأنباري ، حدّث عن جمع من الأعدة منهم الإمام أحدد ، وكان أبو عبد الله يعرف قدره و حقه ونقل عند مسائل حسانا . ( ٤ )

۲۲ - محمد بن إبراهيم بن سعيد بن موسى بن عبد الرحمن ،
 (٥) محمد الرحمن البوثنجي ، توفي سنة (٩٠) سمع عن الإمام أحمد أشياء.

<sup>(</sup>١) انظر طبقات المنابلة ٢٠٣/١-٢٠٤

<sup>(</sup>٢) انظرالمصدر نفسه ١/٥٥٠١

<sup>(</sup>٣) انظرالمصدرنفسه ١/١٥٦-٥٢٥٠

<sup>(</sup>٤) انظرالمصدر نفسه ٢٣٦/١-٣٣٧٠

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر نفسه ١/٢٦٤-٢٦٥، انظر تذكرة المفاظ ٢/٢٥٦-٩٥٥٠

٢٨ - سعد بن الحكم ، أبوبكر الاحول ، توفي سنة (٣٢٣هـ) قال الخصطلان ولاأعلم أشد فهما من سعد بن الحكم فيما سئل عنه بمناظرة واحتجاج وسعرفة وحفظ (١)

٢٩ - محمد بن موسى بن مشيئ البغدادي ، قال عنه الخلال :
 كان يستملي لائي عبدالله وكان من كارأصحابه . وروى عن أبي عبدالله .
 مسائل مثبعة جيادا ، وكان جاره وكان يقدمه ويعرف حقه .

. ٣ - سهنا بن يحيى الشامي السلمي ، أبوعبدالله حدّث عن جمع من العلما ، ومنهم الإمام أحمد وروى عنه عبدالله بن الإمام أحمد وكان أبوعبدالله يكرمه ويعرف له حق الصحبة ، ورحل معه إلى عبدالرزاق، وصحبه الى أن مات ، وسائله أكثر من أن تحد من كثرتها وكتب عنه عبدالله بن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءًا، مسائل جيادا عن أبيه .

۳۱ - هارون بن عبدالله بن مروان بن موسى البزار، يعـــرف (٤) بالحمال أبو موسى توفي سنة (٣٤٣هـ)٠

٣٢ - يحيى بن يزداد الوراق ، أبو الصقر ، وعنده سائلل ها و المسائلة والمسائلة والمسائلة

وا عنه المسائل الفقهية.

<sup>(</sup>١) انظر طبقات العنابلة ١/ ١٥ ٢- ٢٩٦٠

<sup>(</sup>٢) انظرالمصدر نفسه ٢٢٣/١٠

<sup>(</sup>٣) انظرالمصدر نفسه ١/٥٤٥- ٢٨١٠

<sup>(</sup>٤) انظرالعصدر نفسه ٢/١٦ ٣ - ٣٩٨ ، وانظر تذكرة العفاظ ٢/٨/١ - ٢٤٠٠

ره) انظر العصد رنفسه ١٠٩/١-١٤١٠

<sup>(</sup>٦) انظر العصدرنفسه ١/ ١٥ ٥٦ - ١١٦٠

#### o \_ مكانته، وثناء العلماء عليه :

لقد اشتهر الإمام أحمد بالعلم والورع والزهد والتقى و و اع صيت في بغداد وسائر أقطار الإسلام ، وبلغ منزلة رفيعة عند الخاصة والعاسة . وحظى بالتقدير والاحترام والثناء الجبيل من دشايخه الذين أخذ عنهالم وأقر بمكانته نظراوء ه وأقرانه الذين ثنا ركهم في طلب العلم وعايشهم في مسيرة حياته العلمية ، وعرفوا له حقه في كبره ، وعرف إخلاصه وفضله تلاميد ومريدوه من حضر حلقات دروسه و مجالسه ، فمن ثناء مشايخه عليه :

ر ما قاله عنه الإمام الشافعي فيما يرويه عنه الربيع بن سليمان "أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة ". (١)

٢ وقال عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني : "ما رأيت أفقه من أحمد
 ولا أورع "."

٣ - وسن أثنى عليه سن أقرانه علي بن المديني حيث قال:
 ٣ - اتخذت أحمد بن حنبل إماما فيما بيني وبين الله عز وجل ".

عنه أبوعبيد القاسم بن سلام : " أحدد بن حنبل إمامنا اني لاتزين بذكره ". (٤)

ر ١) انظر طبقات المنابلة ١/٥ ، المقصد الأرشد ١/٥٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي /٩٦ ، الجوهر المحصل /٣٠-٣١٠

<sup>(</sup>٣) انظرالمصدرين أنفسهما ، الأول: ٢٥ ، والثاني : ٢٦٠

ر٤) المصدران السابقان ، الأول : ٢٥ ، والثاني : ٣٧٠

ه ـ و سن أثنى عليه من تلاميذ ه أبو داود السجستاني صاحب السنن ، قال عبد الله بن أبي داود : سمعت أبي يقول: " إذا رأيت الرجل يحب أحدد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة ". (١)

وقال عنه مهنا بن يحيى الثاني : " ما رأيت أحدا أجمع
 لكل خير من أحدد بن حنبل ".

هذه نماذج من أقوال الذين أثنوا على الإمام أحمد من مشايخمه وأقرانه وتلاميذه ، وإلا فعدد الذين أثنوا عليه فوق هذا بكثير من مثايخه وتلاميذه وأقرانه.

#### ٦ - علمه وموا لفاتــه :

كان الإمام أحمد شديد الكراهـة لتصنيه الكتب في فيرالسنة والآثار، ولذلك كان ينهى عن تدوين أجوبته فيما يسأل عنه لخوفه من أن يتخذ قوله دينا وهو عرضة للخطأ والصواب الذي هو من سمات البشر ،قال العلامة ابن القيم عنه : " وكان \_رضي الله عنه \_ شديد الكراهمة لتصنيف الكتب، وكان بحب تجريد الحديث ويكره أن بكتب كلامه ويشتد عليه جدا، فعلم الله حسن نيته وقصده ، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا، ومن الله السمانه علينا بأكثرها ، فلم يفتنا منها إلا القليل ، و جمع الخلال نصوصه في الجامع الكبر ، فبلغ نمو عشرين سفرا أو أكثر، وروبت فتاويه ومسائله وحُدَّث بها قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لا هل السنة على اختلاف طبقاتهم "(") ،

<sup>(</sup>١) انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي / ١٨١٠

<sup>(</sup>٢) أنظر النصدر نفسه ١٨٥/

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين ١/ ٢٨٠

ولم يكن بدعا في ذلك، وإنها سارعلى ما سارعليه أهل العلم من قبله كالإمامين أبي حنيفة ومالك ، فإنّ ما أثر عنهما من فقه ليس من تصنيفهما ، وانمّا هو تدوين تلاميذ هما ، فقد ألف محمد بن الحسن فقه الإمام أبي حنيفة وأصحابه في كتب، منها ما عرف بكتب ظاهر الرواية وهي عمدة الفتوى والعمل في مذهب الحنفية ، قال في عمدة الرعاية : "المراد بظاهر الرواية وبالأصول في قولهم همنذا ظاهر الرواية، وهو ظاهر المعند هب، وهو موافق لرواية الأصول : هو الكتب الستة المشهورة للإمام محمد بن الحسن الجامع الصغير والجامع الكبير والسيسر الصغير والسام والسير والمهم والسيسر المعنير والسير والمهم والنيادات ". (١)

وجمع عبد الرحمن بن القاسم علم مالك و فقيه في كتاب عسرف بالمدونة، أخذها ابن القاسم من أجوبة مالك/ورواها عنه سحنون ، وقد أثنى عليها علما المالكية، وجعلوها عدتهم في معرفة مذهب مالك ، من ذلك ما نقله صاحب الديسباج عن عبد الله بن وهب صاحب مالك في الثنا عليها فقال وعلى راويها عبد الرحمن بن القاسم/ إنْ أردت هذا الشأن ـ يعني فقه مالك ـ فعليك بابن القاسم فإنّه انفرد بسه وانشغلنا بغيره ، ومهذا الطريق رجّح القاضي أبو صعد عبد الوهاب مسائل المدونة لرواية سحنون لهسيان القاسم "(٢)

وكذلك فقه الإمام أحمد فقد جمعه الخلال، وأخذه الاصحاب فصنفوه على الأبواب فقها مكتملا في مختصرات، تلتها مطولات وشروح وحواش وتقريرات، شأنهم في ذلك شأن أصحاب المذاهب الفقهيا الأخرى، وقد وصل إلينا من مسائل الفقه عن أحمد كم لا بأس به، وإنْ كان يعد نزرا يسيرا في جانب ما لم يطبع منها، أو فقدَه من ذلك:

١) دراسات في الفقه الاسلامي ، صروب نقلا عن عمدة الرعابة ١/٩٠٠

<sup>(</sup>٢) الديباج ١/٦٦٤٠

المسائل التي رواها عنه أبود اود سليمان بن الأثمعث ابن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر بن عمران الأزدي السجستاني المولود (١) سنة (٢٠٢)، والمتوفى سنة (٣٧٥هـ)٠

وهو صاحب السنن المعروفة التي هي إحدى الأسهات السست المشهورات في الحديث، وقد طبعت هذه المسائل في مطبعة المنار بالقاهرة في مجلد واحد، عرَّف بها محمد رشيد رضا رحمه الله في ستصفحات، ووقسف على إخراجها وصحّح مشكلاتها علامة الشام سحمد بهجت البيطار رحمه الله سنة (٣٥٣ اهـ).

٢ - المسائل التن رواها عنه إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري أبويعقب المتوفى سنة (٢٥هه) / حققها صاحب المكتب الإسلامي الشيخ زهير الشاويش، وعزا الاتحاديث والآيات القرآنية إلى أماكنها، وعلّق عليها بتعليقات وجيزة بلغ عدد سائلها حسب ترقيم المحقق (١٣٩٤) سألية، وذيلها بخسة فهار من طبعت بالمكتب الإسلامي في محلفي محلفي مستوسسيسي الحجم سنة (٤٠٠) هـ) .

٣ - السائل التي رواها عنه ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن ،
 المولــــود سنة (٣١٣ه)و المحتوفي سنة (٢٩٠) .

<sup>(</sup>١) انظر طبقات المنابلة ١/٩٥١ - ١٦٢ ، العقصد الأرشد ١/٦٠١ - ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات الحنابلة ١/٩٥١-١٦٢ ، المقصد الارشد ١/١٦٦-٢٠٢٠

<sup>(</sup>٣) انظر المصدرين السابقين ، الأول: ١/١٨٠ - ١٨١ ، والثاني: ٢/ ٥٨٠٥

المرة الأولى: بتحقيق صاحب المكتب الاسلامي للطباعة والنشر الشيخ زهير الشاويش في مجلد واحد متوسط الحجم ، بلغ عدد المسائل حسب ترقيم المحقق ( ١٦٢٥ ) مسألة عَلَهُ فيها إخراج النص وعزو الآيات والأحاديث إلى أماكنها وبعض التعليقات الوجيزة ، وذيلها بخسة فهارس طبعت سنة (١٠١ هـ) .

والمرة الثانية : بتحقيق الشيخ علي بن سليمان المهنا، وقد نال بها درجمة الدكتورا من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الأزهرية بلغ عدد مسائلها حسب ترقيم المحقق (١٨٧٨) مسألة ، فزاد عددها عند ، عددها عند ، عددها عند ، عددها عند الشيخ زهير به (٢٤٣) مسألة ، وقد تتبعتها فوجدت الزيادة راجعة إلى الاختلاف في الترقيم ليس الا، وقد عمل فيها المحقق عملا جليلا ، حيث إنه وثق نسبتها إلى الإمام أحمد ، واعتمد فيها على ثلاث نسخ خطية ، وجعل النسخ مستنها التي اعتمد عليها الشيخ زهير الأصل ، وقام بمقابلتها مع بقيمة النسخ ، وحسرر نصها ، و نوره بكثير من التعليقات القيمة وعمل لها (١١) فهرسا ، لتسهسل على القارى و بغيته منها ، وقد طبعت في ثلاث مجلدات كبيرة بعطبعسسة المدنى بمصر سنة (٢٠٦) هـ) و

ي \_ المسائل التي رواها عنه ابنه صالح بن أحمد بن حنبل الوالفضل وهو أكبر أولاد 10 ولك سنة (٢٠٦ه)، وتوفي سنة (٢٦٦ه)، وقد نشرت منها نسخة تحتوى على سعظمها بتحقيق فضل الرحمن ديسن سعد ، نال بها درجة الدكتورا من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تبدأ من محكم الاكتحال في الصيام " واعتذر عن الجزا المتقدم لفقده وبلغ عسدد

<sup>(</sup>١) انظر طبقات المنابلة ٢/٣/١-١٧٦٠

السائل المحققة حسب ترقيم المحقق (١٧٥٦) مسألة ، منها (١٠٣) مسألة ، في الفقه، وبقيتها في فنون شتى منها : مسائل في الجرح والتعديل ومعرفة الرجال والحديث وعلله وشرح معانيه والتفسير والعقيدة ، و منها رسالة في العرّان ، و رسالة في المخضرمين من المحدثين وأصول الفقه والآداب الإسلامية وقد قام المحقق فيها بعمل كبير ، حيث وثق النسخة وحرّر نصها و نوره بتعليقات مفيدة ، ووضع لها جملة من الفهارس بلغت ( ١٥) فهرسا ، ورتب الإبواب على المسائل الفقهية حسب الإبواب تيسيرا للوصول اليها ، وقد طبعت في ثلاث مجلدات متوسطة بواسطة الدار العلمية بدلهي سنة (١٠٥)ه.)

و \_ المسائل الفقهية التي رواها عبدالله بن سحمد بـــن (١) (١) عبد العزيز بن مرزبان بن سابور،أبو القاسم الهغوي المتوفى سنة (٣١٧ه) ، طبع منها جز و صغير بتحقيق سحمود بن سحمد الحداد في دار العاصمة بالرياض سنة (٢٠١) ، بلغت المسائل المحققة حسب ترقيم المحققة رب ١٠٠٠) . منها ثلاث مسائل مضافة من كتب التراجم ،

٦ - المسائل التي رواها إسحاق بن منصور بن بهرام ،أبو يعقوب الكوسج المروزى المتوفي سنة (٢٥١ه) وقد حقق منها صالح بسن محمد بن الفهد المزيد "قسم المعاملات تبدأ من أولكتاب البيوع إلى آخسر كتاب العطية ، نال بها درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية ، وقد عسل فيها عملا جليلا حيث إنَّه حرّر النص ، ونورّه بالتعليقات المغيدة ، ووضع لهسا (٨) فهارس . نو قشت سنة (٥٠) هي منسو خة بآلة كاتبة في مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية .

و حقق منها عيد بن مسفر الحجيلي "المناسك والكفارات " نال بها درجية الماجستير، وقد بلغ عدد مسائلها حسب ترقيم المحقق (١٦٥) مسألة . نوقشت سنة (٥٠٥ه) .

<sup>(</sup>١) طبقات المنابلة (/ ٩١ - ٩٢ ٠

وحقق منها سليم سحد مطر البلوشي "من كتاب الجهاد السى آخر كتاب العتق " نال بها درجة العاجستير، وقد بلغ عدد سائلها حسب ترقيم السحقق (٥٠٦) مسألة نوقشت سنة (٢٠١) ه.)

وحقق منها محمد مطر البلوشي بلع عدد مسائلها حسب ترقيم المحقق ( ٣٩١) مسألة نوقشت سنة ( ٢٠٦) ١٩٠٠) ٠

وحقق منها عبدالله بسن معتق بن عناية الله السهلي "كتاب النكاح والطلاق " نال بها درجة الماجستيس بلغ عدد سائلها حسبب ترقيم المحقق (۲۰ ه) مسألة ، نوقشت سنة (۲۰ ه) ٠

و جديع هذه الرسائل موجودة في مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منسوخة بآلة كاتبة ، وقد جعل لكل منها شانيسة فهارس هي: ١/فهرس الآيات القرآنية ، ٢/ فهرس للأحاديث ، ٣/ فهرس للأعلام ، ٤/ فهرس للتعريفات والائماكن ، ٥/ فهرس للأبيات الشعرية ، ٢/ فهرس للمصادر والعراجع ، ٢/ فهرس للمسائل الفقهية ، ٨ / فهرس المعوفات .

هذه هي المسائل المحققة في فقه الإمام أحمد التي رواها عنه تلاميذه المخلصون الذين اعتبنوا بتدوين فقهه، و هناك سائل كثيرة إلى الآن لم تخرج إلى حيِّز الوجود ، أسأل الله سبحانه أن يقيض من يعمل على تحقيقها ليستفيد منها طلاب العلم من باحثين ودارسين .

وأما مصنفاته فهي كثيرة ، منها "المسند وهو ثلاثون ألف حديث ، وكان يقول لابنه عبد الله : احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما ، والتفسير وهو مائة وعشرون ألفا ، والناسخ والمنسوخ ، والتاريخ . وحديث شعبة والمقدم والمواخر في القرآن ، وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير،

وأشياً قلت: وكتاب الإيمان والأشربة ، ورأيت له ورقسة من كتساب الغرائض ((1) وسبقني إلى التعريف بها الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي ، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كتابه أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي نال به درجة الدكتوراه من الجامعة الأزهرية ، فمندما كتب عن حياة الإمام أحمد ووصل إلى مو لفاته ذكرها ويسسسن الأعمال العظيمة التي قام بها العلما على السند من شرح وترتيب على أبواب الفقه ، وترتيب على أبواب البخارى واختلاف العلما في أحاديثه هل يوجد فيها ضعيف أم لا ؟ ، وذكر بعضا من كتبه المخطوطة (٢) ثم تبعسه الثين علي بن سليمان المهنا في تحقيقه مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ، وعندما ترجم للإمام أحمد ذكر مو المغاته وأحصى عدد المطبوع عنها فيلغ (٢) كتابا وبين مكان وجود ها ليسهل للباحثين طريق الوصول إليها .

#### γ ـ وفاتـــه:

مرض الإمام أحمد أول يوم من شهر ربيع الأول وتوفي يوم الجمعة منه سنة (٢١) عاماً قضاها في بغداد عن عمر يناهز ( ٢٧) عاماً قضاها في طلب العلم و تعليمه والدفاع عن العقيدة الصحيحة، و نال في ذلك ما ناله من الإذى، وكان يوم جنازته يوما مشهودا خرجت فيه بغداد عن بكرة أبيها لتشييعه ووداعه والدعا اله بالمغفرة والرضوان كفأما نشر من علما

 <sup>(1)</sup> سير أعلام النبلا 1 / 1 / 1 / ٢ / ٢ / ٢ .

۲۱) انظر / ۲۵-۲۸۰

<sup>(</sup>۳) انظر ۲۰/۱–۲۰۰۰

وما أحيا من سنن وأمات من بدع ، وما تحلى به من الزهد والورع والتقصى وبذل النفس في ذات الله يوم استحمن في فتنة القول بخلق القرآن فشبت لها ثبوت الجبال الرواسي، وصدع بالحق متحملا صنوف الأذى والتعذيب والسجن حتى خذل الله الباطل وأظهر الحق ، وحفظ على الا مسة الاسلامية عقيدتها السلفية الصافية النقية ، و منهجها الرباني القويم ودفن بمقبسرة باب حرب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه بحبوحة جنته .

<sup>(</sup>١) انظر سيرة الإمام أحمد لابنه صالح /٢٢٥، الجوهر المحصل /٢٢٠٠

### ثانيا \_ انتشار المذهب المنبلي :

يعتبر المذهب الحنبلي أحد المذاهب الغقهية السنية التي ذاع صيتها وارتفع شأنها، وانتشرت في العالم الإسلامي وجرى على وفقها العمل في الفتيا والقضاء والتدريس ، رقد سبقه وزائه وتلاه مذاهب كثيرة لعلماء أجلاء ، كمذهب الليث بن سعد واسحاق بن راهويم ،كـــــان لهمــــان أتباع ومقلدون ردحا من الزمن، ومقيت هذه البذاهب على مرور الزمن، ثم انقرضت و غلب عليها فيرها، ولم يجاوز القرن الخامس منها سوى أربعة مذاهب هـــي : المذهب المنفي: وإمامه أبوحنيفة النعمان بن ثابت، وهو أقدمها وأوسمهــا انتشارا إلى يومنا هذا ، والمذهب المالكي : وإمامه أبو عبد الله مالك بــــن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، وقد انتشر مذهبه في الحجاز وافريقيا والمفرب وسلال الا ندلس ، وزاحم المذهب الحنفي في العراق وسلال فارس ، وله انتشار في السودان وصعيد صصر ، والمذهب الشافعي ؛ وإمامه أبوعبداللـــه محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، وقد انتشر بالحجاز ومصــر واليمن ، ثم العراق والشام والساحل الشرقي لافريقيا وجنوب شرق آسيا من بلاد جاوة وما جاورها ، ورابعها المذهب الحنبلي : وقد انتشر بالعراق والشام، وكان له وجود لا بأس به في مصر، ثم فلب على نجد وأجزا الكبيرة من جزيرة العسرب، وهو آخرالمذاهب الا ربعة ظهورا وأقلها انتشارا ، وإنْ كان لا يقل عنها في أصالة آرائه الفقهية وفي توفر التلاميذ المخلصين الذين اعتنوا بجسع مسائله ورجّعوا بين رواياته، ووجّهوا أدلتها, واستنبطوا الغروع الغقهيسة على أصوله ٠

أسباب عدم انتشار مذهب أحمد بالقدر الذي انتشرت به المذاهب الثلاثة:

عزا بعض العلساء قديما وحديثا عدم انتشار مذهب أحمد انتشار الموساء وليس بإسام المديث وليس بإساء في الحديث وليس بإساء في الفقه وأنه لم يكن له أصحاب يقومون بعلمه من بعده اولذ لك لم يذكسره

بعض من كتبوا في خلاف الفقها ، وفي ذلك قال الحجوى الثعالي / كتابه (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي): "لم يعتبر ابن جرير في الخلافيات مذهب ابن حنبل، وكان يقول إنّا هو رجل حديث لا فقه واستحن لذلك ، وقد أهسل مذهبه كثير من صنفوا في الخلافيات ، كالطحاوى والدبوسي والنسفي فلسي منظومته والعلا السعرقندى والفراهي السعنفي أحمد علما المائة السابعسة في منظومته ذات العقدين ، وكذلك أبو محمد عبد الله بن ابراهيم الأصيلسي المالكي في كتابه الدلائل، والغزالي في الوجيز ، وأبو البركات النسفي في الوافى ، ولم يذكره ابن قيبة في المعارف ، وذكره المقدسي في أحسن التقاسيم فلسي أصحاب الحديث فقط " . (1)

وزاد الدكتور عدالله التركي في كتابه أصول المذهب الحنبلي:
" وابن عبد البر في كتابه "الانتقاء "لم يذكر إلا الانَّهة الثلاثة وفي كتاب
" عددة العارفين " رابع الانَّدة سفيان الثورى لا أحمد" .

و مدن قال بهذه المقولة القاضي عياض ، والقاضي ابن خلدون .

أ\_ قال القاضي عياض في مقدمة كتابه " ترتيب المدارك " في مقام المفاضلة بين الأئمة المتبوعين وبيان فضل الإمام مالك عليهم مما أوجب اختيار مذهبه على مذاهبهم في نظره " كما أن أحمد وداود من العارفين بعلم الحديث والا تر، ولا ينكر إمامة أحد منهما فيه الكن لا يسلم لهما الإمامة في الفقه ولا جودة النظر في مأخذه، ولم يتكلما في نوازل كثيرة كلام غيرهما وميلهما مع المغهوم من الحديث ". (٣)

ب \_ وقال القاضي الموارخ ابن خلدون في مقدمته التي تكلم فيها عن شواون العمران، وتعرض فيها للحديث عن علم الفقه وما يتبعه سن الفرائض، وذكر أصحاب المذاهب وتشعب الاصطلاحات التي عاقت الوصول إلى رتبة الاجتهاد فيمن بعدهم ورجوع الناس إلى تقليد الائدة الاربعة حيث

<sup>(</sup>۱) الفكر السامي ٢/٥٥-٢٦٠

<sup>(</sup>٢) أصول المذهب الحنبلي: ١٨٠٠

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك ٢٨٦/١

قال: " فأما أحمد بن حنبل فعقلدوه قليل البعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية والاخبار بعضها ببعض، وأكثرهم بالمشام والعراق من بغداد ونواحيها ، وهم أكثر الناس حفظا للسنة ورواية الحديث ".

فهو الأو بعض الكر إمادة أحمد رحمه الله في الفقه، وعلل بعضهم ذلك ببعده عن الاجتهاد وشدة وقوفه عند دلالات النصوص والآثار ، فلا يرى الخروج عنها .

### ٢ - إبطال هذه المقولة:

يجاب عن هذه المزاعم بما نقل عن الائمة الثقات من أهل الغقمة والإجتهاد من التنصيص على فقه الإمام أحمد وسعة علمه ، وأصالة نظر ورقمة المتنباطاته من النصوص وحسن قياسه عليها فمن ذلك :

الناس بعلمه وفضله : " خسرجت سن بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم سن أحمد ". (٢)

٢ - وما قاله الربيع بن سليمان فيما يرويه عن الشافعي : "أحمد
 إمام في ثمان خصال : . . . إمام في الفقه ".

س أوعية العلم ومن كبار فقها الاسلام: "ومن عجيب ما نسعه عن هو "لا "
الجهّال أنهم يقولون: أحمد ليس بغقيه ، لكنه محدث ، وهذا غاية الجهل لائه
قد خرج عنه اختيارات بناها على الاتّماديث بنا الا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه
من دقيق الفقه ما ليس نراه لاتّحد منهم، وانفرد بعا سلّموه له من الحفظ وشاركهم ،
و ربما زاد على كبارهم ثم ذكر ابن عقيل مسائل دقيقه ما استنبطه الإمام . (٤)

<sup>(1)</sup> مقدمة أبن خلك ون : ٤٤٨٠

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي ١٩٩/١-٢٠٠٠ طبقات المنابلة ١٩١١٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ه ، المقصد الأرشد ١/ه٠٠٠

رع) المدخل إلى مذهب الامام أحمد / ١٠٦٠

ي \_ وقال أبو الغرج عبد الرحمن بن الجوزى عند ذكر سبب اختيار كثير من العلما المذهب الإمام أحمد واعلم أنناً نظرنافي أدلة الشرع وأصول الفقه ، وسبرنا أحوال الإقلام المجتهدين ، فرأينا هذا الرجل أوفر حظا من تلك العلوم ، فإنه كان من الحافظين لكتاب الله عز وجل . . . ، وكان رضي الله عنه من المصنفيان في فنون علوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمواخر مما أشرنا إليه في باب تصانيغه . . . . .

وأما النقل فقد سلّم الكل له انفراده فيه بما لم ينفرد به سواه سن الائمة من كثرة سعفوظه منه ومعرفة صحيحه من سقيمه وفنون علوسه وقد ثبت أداد ليس في الائمة الاعلام قبله من له حظ فى الحديث كعظ مالك و وسمن أراد معرفة مقام أحمد في ذلك من مقام مالك فلينظر فرق ما بين "المسند" و "الموطأ"، وقد كان أحمد رضي الله عنه يذكر الجرح والتعديل والعلل من حفظه إذا سئل كما يقرأ الفاتحة، ومن نظر في كتاب "العلل " لائبي بكر الخلال عرف ذلك ولم يكن هذا لاحد منهم، فكذلك انفراده في علم النقل بغتاوى الصحابة وفضائلهم واجماعهم واختلافهم لا ينمازع في ذلك . وأما العربية فقد قال أحمد : كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني .

وأما القياس: فله من الاستنباط ما يطول شرحه وقد أشرنا إلى ... وأما القياس: فله من الاستنباط ما يطول شرحه وقد أشرنا إلى بعد في باب قوة فهمه (٢) ... وقال الشيخ أبو زهرة عندما درس حياة الامام أحمد وأصوله

ني الاستنباط وآرام الفقهية دراسة ست وعبة بعد أن ساق كلام ابن خلدون الآنف الذكر: " وإن ذلك لا يصلح تعليلا لهذه العلة لان الاصل غير صحيح فليس ذلك العذهب قليل الاجتهاد، وقد علمنا أنه المذهب الذي فتح بساب الاستنباط على مصراعيه في غير النص، وأن كثرة المتقدمين أو كلهم هم المذين قرروا أن باب الاجتهاد المطلق لا يغلق قط وأنه ظهر فيه من العلمساء

<sup>(</sup>١) هو الهاب السابع والعشرون من كتابه مناقب الإمام أحمد /٢٤٨٠

<sup>(</sup>٢) هو الباب التاسع من المصدر السابق / ٨٦٠

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه /٩٩ه-٠٦٠٠

الذين درسوا أعراف الناس في العصور المختلفة ووا سوا بينها وبين مصادر الشرع ، واستنبطوا تحت ظل الكتاب والسنة ومن أضوائها أحكاما صالحصة متناسبة . . . ، وإنْ سلمنا صحة هذه الدعوى التي يدعيها ابن خلدون تسليما جدليا فقرنا أنَّ الاجتهاد في المذهب الحنبلي قليل سعاً ن كل الاسباب التي بين أيدينا تناقض ذلك ، فلينسلم أن العامة يتبعون المذاهب لقلة الاجتهاد أو كثرته ، وإنّا العامة تتبع المذاهب لوجود الدعاة إليها وذوى السلطان المعتنقين لها، وعندئذ يكون العامة تابعين لهم ، وقد توجد أحوال أخصرى غير السلطان أذاعت المذهب أو أخصلته عند العامة ، ولكنها شو ون تتصل غير السلطان أذاعت المذهب أو أخصلته عند العامة ، ولكنها شو ون تتصل بسياسة الاجتماد قليلا أو كثيرا دخل في القلمة أوالكثرة ، لا أن العاصة لا يتبعون الدليل ولا يعرفون قوة الاجتهاد فيه وضعفه ولكنهم يتبعون الثقهم بالقائل و فهمهم لما يقول وعدم اشتهاره بينهم بالزيغ في العقيدة أو الانحراف في الدين " . ( 1 )

آ إن المسائل الفقهية التي وصلتنا عن الإمام برواية ابنيه صالح وعبدالله وجلة أصحابه كأبي داود ، وابن هاني ، وإسحاق بن منصور الكوسج ، والهفوى كانت ثماملة لجميع أبواب الفقه ، واشتملت على كثير سسن الإجتهادات الدقيقة التي تدل على صحة نظر ، ودقة استنباطه وإحاطته بمقاصد الثريعة وأصولها الكلية وقواعدها العامة ،وذلك من أكبر الدلالات على أنه فقيه ، بلغ في الإجتهاد درجة لا تقل عما بلغه اخوانه الأعمة،وأن له قدما راسخة في العديث . وبهذا تبين تهافت بسل بطلان ما علل به قلة انتثار الهذهب وعدم كثرة أتباعه من عدم أصا لتسه في الإجتهاد وكون إمامه غير فقيه .

فإذا بطل هذا السبب فهل هناك من أسباب أخرى لقلة انتشاره في أنها العالم الاسلامي ؟

<sup>(</sup>١) ابن حنبل لابني زهرة /٢٠١ - ١٠٤٠٨

نعم هناك سببان لقلة انتشار المذهب الحنبلي في أنحاء العالم الاسلاسى :

السبب الأول: عدم تولي الإمام أحمد أو أحد من أصحابه للولايات السلطانية، كالقضاء والحسبة والإمارة والوزارة قبل القرن الخامس الهجرى، فسن المعروف عن الإمام أحمد الزهد والورع وأنّه لم يتصل بالحكام، ولم يتول القضاء ولا غيره من الولايات، وقد سرى هذا الاشرطى أتباعه من يعده، قال ابن الجوزى نقلاعن ابن عقيل: هذا الهذهب إنّها ظلمه أصحابه ؛ لان أصحاب أبي حنيفة والثافعي إذا برز أحد منهم تولى القضاء وغيره من الولايات، فكانت الولاية سببا لتدريسك واشتغاله بالعلم، فأما أصحاب أحمد فإنّه ما فيهم من تعلق بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى التعبد والزهد لغلبة الخير على القوم ؛ فينقطع ون عن التشاغل بالعلم ". (1)

وبهذا لم تكن لديهم سلطة تتبعهم لأنَّ الدولة إذا اتبعست مذهبا عملت على نشره بحض الناسعلى القضاء بعوجبه والفتيا على وفقه أو الزامهم بذلك وترتيب المدرسين سن علمائه وأتباعه لتدريسه في المساجد والمدارس ودور العلم وإيقاف الإنوال الطائلة على ذلك وتشجيع المبرزين سن المعلمين والطلهة باغداق الجوائز والهبات والصلات عليهم.

السبب الثاني: تأخره في الظهور عن بقية المذاهب الغقهية المسائدة في العالم الاسلامي في الترتيب الزمني حيث "أنه جا" بعد أن احتلت المذاهب التي سبقته الا مصار الاسلامية ، فكان في العراق مذهب أبي حنيفة ، وفي مصر المذهب الشافعي ، والمالكي في المغرب والا "ندلس" (٢) ، فهذا ما جعل المذهب الحنيلي أقل المذاهب الفقهية انتشارا في بلاد الإسلام ، ثم صار الانتشار يتزايد والا "تباع يكثرون حتى تولى أبويعلى محمد بن الحسين الفراء القضاء فنال بذلك المذهب الحنيلي حظا وافرا من الشهرة والأتباع ، وقد عمل القاضي أعالا جليلة في خدمة المذهب الحنيلي ومنها مصنفاته الكثيرة حيث بلغست

ر ١) مناقب الإمام أحمد لابعن الجوزي / ٦٠٩٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ المذاهب الاسلامية ٢/٤٤/٢ و

سبعة وخسون مصنفا : في القرآن وعلومه والفقه وأصوله وعلم الكلام والمناظرة ، ثم ظهر شيخ الاسلام ابن تبنية رحمه الله تعالى وتلبيده ابن القيم، فَجَدَا في نشر الهذهب، وثارا على أهل الهدع والخرافية. وألفاً المو لفات الكثيرة في نقى نشر الهذهب، وقو أصول الهذهب الصنبلي ، فتزايد أتباعه في هذه الفترة شها انكسش مدة بعد ذلك فير قصيره . حتى ظهر في أرض نجد الداعية الشهير والمصلح الكبير شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب صاحب العقيدة السلفية المحيحة ، فقام بالاثر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكان اللقاء التاريخي بينه وبين الأثير محمد بن سعود ، في أم بتأييده وبناصرته في نشر دعوته ، وبهذا انبلج صبح المذهب الحنبلي ، وأشرقت شمسه ، وتألق نوره ، وم ضاوه ، وأورف الدولة السعودية ، فكان هوالهذهب الرسعي للدولة في القضاء والمفتي سائر ربيوع ولا يعدل عنه إلا إذا وجد سع الغير الدليل الا قوى . وقد عملت الدولي السعودية على طبع كتبه ونشرها ، ولا تزال على ذلك لا تألو جهدا ولا تد خو وسعا في سبيل نشره والذفاع / وله أتباع في دول الخليج والهند و مصسر

<sup>(</sup>١) انظر الغكر الساسي ٣٢/٢ - ٣٢٥ ، تاريخ العدّ اهب الاسلاميـة لا بي زهرة ٢/٤٣ ، ابن حنبل لابي زهرة / ١٥٠ - ٤١٦٠

### ثالثا \_ بيان موجز بالأصول التي قام عليها المذهب الحنبلي :

إنَّ لكل مذهب من الهذاهب الفقهية المتبوعة ما اندثر منها وماكتب له الهقاه أصولاً وقواعد كلية، يقوم عليها اجتهاد علمائه لدى تصديهم لاستنباط الاحكام الشرعية للوقائع التي لم ينصّ أويجمع على حكم فيها من قبل الايختلف في ذلك مذهب عن مذهب ولا إمام عن آخر ، لكتبهم قد يختلفون في طريقة ترتيبها أو يتنازعون في تفاصيل منها، كالاحتجاج بالقراه ة الشاذة ، وبالحديث الرسسل ، ويحديث الآحاد إذا عارض القياس وكان راويه غير فقيه ، أو كسان فيما تتكمّ به الهلوى ، أو كان راويه قد حدّث به ثم نسي ، أو كان فيما يسقسط بالشبهة ، والاحتجاج بأنواع من الإجماع كإجماع الاكثر ، والسكوتي ، وإجماع أهل المدينة ، وإبدية بي أبدية بي أ

والاحتجاج بالقياس الستنبط العلة أو قياس الشبه - أو القياس على أصل ثبت بالقياس على أصل آخر - أو لواحق لها قد يخفى رَدُّ بعضها إليها على بعض المجتهدين، فعا من إمام إلا وهو مصرّح بحجّية الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس . وقد يتنازعون في ما يردّ إلى الكتاب والسنة ، كشرع سَنْ قبلنا إذا قُمِضَ علينا في شرعنا ، ولم يتعرض له شرعنا بقبول أورد في عين المسألة ، وما يُردُّ إلى السنة كقول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعارض بقبول محابي آخر ، وما يرد إلى الإجماع ، كعمل أهل المدينة ،أو الاخذ بأخف ما قيل ، وما يرد إلى الإجماع ، كعمل أهل المدينة ،أو الاخذ بأخف ما قيل ، وما يرد إلى القياس والإجتهال - كالعمل بالمصالح المرسلة ، وسد ما قيل ، وما يرد إلى القياس والإجتهال - كالعمل بالمصالح المرسلة ، وسد

وقد اختلفت وجهات النظربين الأصوليين من المنابلة في ترتيب الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه / وسارعلى نهجها في استنباط الاحكام الفقهية / وتبعه عليها تلاميذه وأصحابه من بعده على أربع طرق: الطريقة الأولى : طريقة القاض أبي يعلى النسيذه أبي الخطاب .

الطريقة الثانية : طريقة ابن قدامة المقدسي صاحب الروضة،

الطريقة الثالثة : طريقة أبن القيم، وتابعه عليها ابن بدران .

الطريقة الرابعة: طريقة المتأخرين، كابن اللَّحام ، وابن النَّجار ،

## الطريقة الاولى : طريقة القاضي أبي يعلى وتلميذ البو الخطَّاب :

قسم القاضي أبويعلى وتلبيذه أبوالخطاب الأصول التي بنى عليها الإسمام أحدد اجتهاده إلى ثلاثة أصول هي :

م أَصْل ، ومغهوم أَصْل ، واستحماب حال م.

ثم بَيْنَا ما يشعله كل أصل منها بقولهما : " وأما الاصل فهموسو الكتاب والسنة والإجماع "(٢) . وزاد أبو الخطاب : "قول واحد من الصحابة في إحدى الروايتين عن أحمد "(٣) . ولم يذكره القاضي بالأن الرواية عن أحمد مختلفة فيه حيث قال : " ولم أذكر قول واحد من الصحابة إذا لم يخالفه غيره بالأن الرواية عن أحمد رحمه الله صختلفة ، و نحن نذكره مغردا إنْ شا الله تعالى "(٤) . فاقتصر هنا على الاصول التي للإسام أحمد فيها رواية واحدة ، وأما ما فيه روايتان فلم يذكره ، لكنة لم يهمله ، بل وعد أنّه سيذكره في موضح آخر ، وقد وقى بما وعد في خاتمة الإجماع (٥) " وأما ( سعقول ) أصل فهو : لحن الخطاب ، و فحوى الخطاب ، و معنى الخطاب ، ودليل الخطاب ". (٢)

فلحن الخطاب و فحوى الخطاب عند القاضي بمعنى : مغهوم الخطاب ،
وهو ما يعرف بمغهوم الموافقة ،ودليل الخطاب هو مغهوم المخالفة ،وهما منفردان
عند أبى الخطاب ،

<sup>(</sup>١) العندة ١/١٧، التمهيد ١/٦٠

<sup>(</sup>٢) العصدران أنفسهما ،بمفحاتهما ،

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/٦٠

<sup>(</sup>٤) العدة (/ ٢١٠

<sup>·</sup> ١٢١١ - ١١٧٨/٤ . المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٦) التمهيد ٦/١ هذه عبارة أبي الخطاب وعبارة القاضي: " وأما مغهوم الخطاب ودليله ومعنساه "
١٢/١ على ثلاثة أضرب: مغهوم الخطاب ودليله ومعنساه "

 <sup>(</sup>۲) انظر العدة ۱/۲ ه۱ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱۵۳ - ۱

واستصحاب الحال على ضربين:

أحدها : استصحاب برا الذّبة من الواجب حتى بدلّ دليل شرعيّ عليه ، وهذا صحيح بإجماع أهل العلم وذلك مثل أنْ يُسَأَلَ حنبلسيّ عن الوتر فيقول : ليسبواجب ، لأن الأصل برا القاد ذيبته حتى يدلّ الدليلل الشرعي على وجوبه .

والثاني : استصحاب حكم الإجماع فهو أنَّ تُجْمِع الاَّمة على حكم ، ثم تتغير صفة المجمع عليه ، ويسختك المجمعون فيه ، هل يستصحب حال (١) الإجماع بعد الإختلاف حتى ينقل عنه الدليل ، أم لا ؟ على خلاف بينهم " . فهذه هي أصول المذهب الحنبلي عند القاضي وتلميذ ، أبي الخطاب . الطريقة الثانية : طريقة ابن قدامة

قسم ابن قدامة أصول المذهب الحنبلي إلى قسمين : قِسْم متغق عليه ، وقسم مختلف فيه ، فالقسم المتغق عليه هو أربعة أضرب عي " الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والدليل السبقي على النغي الأصلي " - وهو المعبسر عنه باستصحاب الحال .

و قسم مختلف فيه وهو أربعاناً ضرب: شرع مَنْ قبلنا ، وقول الصحابي إذا لم يظهر لمه مخالف ، والإستحسان ، والمصالح العرسلة ".

وقد قَبِل الأول والثاني، وقَبِل الثالث على تفسير ارتضاه، ورَدَّ الرابع، وليم يجعل القياس أصلا مستقلاء بل اعتبره من النصّ، كما فعل القاضي أبويعلى وتلميذه أبو الخطاب، حيث جعلاه داخلا في معقول الأصّل .

<sup>(</sup>١) العدة ١/ ٧٢ - ١٧ وانظر التمهيد ١/ ٣١٠

<sup>(</sup>٢) الروضة وصعبها نزهة الخاطر العاطر ١٧٦/١٠

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه (/٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٢، ١١١٠

# الطريقة الثالثة: طريقة ابن القيم في أعلام الموقعين:

قَسَّم ابن القيم أصول المذهب الحنبلي إلى خسمة أقسام هي:

أولا : النصّ ، ويقصد به الكتاب والسنة .

ثانيا: فتاوى الصحابة مجتمعين ، ويقصد به الإجماع .

ثالثا : فتاوى الصحابة إذا اختلفوا ، ويقصد به قول الصحابي الذى لم يعرف له مخالف،

رابعا: الاتَّخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يد فعه .

خاسا: القياس عند عدم الا وبعدة الأولى •

ويمكن أن تكون أربعة عندما نرد الحديث العرسل والضعيف إلى السنة،

فتكون: النصّ (الكتاب والسنة) ، وفتا وى الصحابة مجتمعين (الإجماع)، وقول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، والقياس أ.ه ملخصا. وتابعه على هذه الطريقة ابن بدران في المدخل (٢)، فنقل نصه كاملا في العقد الثالث المسندى ذكر فيه أصول مذهب الإمام أحمد في استنباط الغروع وبيان طريقته في ذلك،

# الطريقة الرابعة : طريقة المتأخرين كابن النَّجار وابن الَّلحام :

قسَّم المتأخرون الأصول التي قام عليها المذهب الحنبلي إلى قسمين:

القسم الأول: الاثدلة المتغق عليها قال ابن اللّحام: "الكتاب، (٣) والسنة ، والإجماع والقياس "، كما هي عند ابن النجار الا أنه ذكر في القياس خلافاً، وصمّح أنه أصل .

<sup>(</sup>١) انظر أعلام الموقعين ١/ ٢٩- ٣٢-

<sup>(</sup>٢) انظر الندخل /١١٣ (-١٢٢٠

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن اللحام / ٠٧٠

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكوكب ٢/٥٠

القسم الثاني: الأولة المختلف فيها . القسم الثاني: الأولة المختلف فيها . الأولة التي اشتهر الخلاف فيها فخسسة: الاستصحاب ، وشرع من قبلنسا ، والاستقراء ، وقد هب الصحابي والاستحسان " . (١)

وقد مضى الكلام عنها ما عدا الاستقراء ، والاستحسان .

فالاستقراء هو أحد أصناف الاستدلال وهو نوعان :

"النوع الأول: استقراء تام، وهو: إثبات حكم في جزئي، لثبوته في كلي و نحو كل جسم متحيّز، فإناً استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجد ناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان " و ( ٢ )

"النوع الثاني: الناقس وهو: أي بأن يكون الاستقراء بأكثرالجزئيات لإثبات حكم للكلي المشترك بين جميع الجزئيات ،بشرط ألا تتبين العلة الموا شرة في الحكم،ويسمّى هذا عند الفسقها، إلحاق الفرد بالاعمّ الاعلم،

"كيقول الستدِلّ : الوتر يفعل راكبا، فليس واجبا الاستقراء الواجبات الاداء والقضاء من الصلوات الخس فلم نر شيئا منسها يفعل راكبا ".

و "كل واحد من النّوعين حجة أما الأوّل فبالاتفاق ، وأما الثانـــي فيختلف فيه ".

وقال في الاستحسان : (و) الاستحسان (عرفا) أي:في عرف الأصوليين (٦) ( العدول )، بحكم السألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك العسألمة .

<sup>(</sup>۱) شرح الكوكب ۲/۲ م

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه ١٨/٤٠

<sup>(</sup>٣) نفسه ٤/٩ (٤٠

<sup>(</sup>٤) نفسه ٤/٠٢٤٠

<sup>(</sup>٥) نفسه ٤/٠٢٤٠

<sup>(</sup>٦) نفسه ٤/ ٣١١٠

قال الطوني: مثاله قول أبي الخطاب في سألة العِيْنة: وإذا اشترى ما باع بأقلّ ما باع قبل نقد الثمن الاول لم يجز استحسانا، وجاز قياسا ، فالحكم في نظائر هذه السألة من الربويات الجواز ، وهو القياس ، لكن عُدِل بها عسسن نظائرها لطريق الاستحسان ، فمنعَتْ ، وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد " . (1)

وبهذا يتبين أن الا ولة عند الحنابلة قسمان :

القسم الأول : الأصول المتغن عليها، وهي الكتاب ، والسنة ، والإجماع، واستصحاب الحال .

والقسم الثاني: المختلف فيها، وسمّاها بعضهم بالاستدلال، وهسو عندهم كل دليل ليس بنعسّ ولا إجماع ولا قياس ، ويختلف في عدهامن عالم لآخسر، منها ما هوراجع إلى الكتاب ، وهو شرع مَنْ قبلنا ، و منها ما هوراجع إلى السنة ، وهو قسول الصحابي ، و منها ما هوراجع إلى الرأى والمعقول ، كالاستحسان والمصالح العرسلة ،

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب ٢٣٢/٤

## الباب الا ول

في التعريف بكل من العقد والشـــــرط و بيان ما هو الأصل في العقود والشروط من حيث الصحمة والفساد .

و فيمه فصلان :

الغصل الأول : في التعريف بكل من العقد والشرط،

الغصل الثاني : في بيان ما هو الأصُّل في الشروط والعقود ،

## الغصل الا°ول

## في التعريف بكل من العقد والشــــــرط

و فيه مبحثان :

البيعث الا ول : في التعريف بالعقد .

البيعث الثاني: في التعريف بالشيرط.

### السبع الأول

### 

وتحده تمهید و فروع ثلاثة :

التمهيد : في التعريف بالتَّصرُّف والالتسزام ،

الفرع الأول ؛ في بيان معنى العقد لغة ، وتعريفه اصطلاحا .

الغرم الثاني : في أركان العقد وشروط هذه الاركان.

الفرع الثالث : في تقسيم العقد باعتبارات مختلفة .

¥

### التمهيد: في التّعريف بالتّصرّف والالتزام:

قبل الخوض في الكلام عن العقد يُستحسن توضيح مصطلحين، كثيرا ما يكون الخلط بينهما وبين العقد، فقد يطلق العقد ويراد به أحد هسسا، أو يطلق أحدهما ويراد به العقد ، وهذان المصطلحان هما : التصسرّف والالتزام .

#### أولا - التصلرف:

يعرف التصرّف بأنه (ما يصدر من الشخص المعيّز بإرادته قولا أو (١) فعلا، ويرتب عليه الشارع نتيجة مّا ). موا أكانت في صالح الشخص أم لا .

### شرح التعريف:

قوله: "ما يصدر عن الشخص السيِّز "خرج بهذا القيد ما يصدر من الشخص غير السيِّز، والمغمى عليه، والنائم ، لان هو الشخص غير السيِّز، والمغمى عليه، والنائم ، لان هو الا الا يعتد القوالهم وأنعالهم العدم أهليَّة الالَّاء عند هم .

<sup>(</sup>١) الملكية ونظرية العقد لا عمد فراج حسين / ١٤١ وانظر المدخسل للشلبي / ١٤١ ، الشريعة لبدران / ٣٦٥٠

قوله "بارادته" ورتب الشارع طيها نتيجة ما " ورتب طيها الشارع خصرج بعد مساكسسان بغيسر إرادته، ورتب عليه الشارع حكما شرعها، كالآفات والجوائح فإنها من الله تعالى ومع ذلك يحكم بالرجوع على البائع بالثمن الذى دفعه المشترى، وكالولادة فعندما يولد الإنسان تترتب على ولادته أحكام شرعية كالإلحاق بنسب أبيه، وتثبت له المحربية لذوات المحارم، كالام والاثنت والعمة والخالة. قوله: "سواء أكانت في صالح الشخعم أم لا" ففي صالح الشخع كالارث والزواج وغيرها "أم لا "كالعقوبات، ثانيا - الإلتزام:

الالتزام ( هو التصرّف المتضمّن إرادة إنشاء حقّ من الحقوق، أو إنهاء حق ( ١ ) أوإسقاطه ) .

### شرح التعريف:

قوله : هو التصرّف المتضبّن إرادة إنشاء حقّ ميشهل ما صدر بإرادة واحدة كالوقف ، فإنَّ الواقف ملتزم بإخراج الموقوف من ذمته لمحسن التزم بالإيقاف عليه ، كالفقراء والمساكين ، أو طلاب العلم وفيرهم ، أو ما صدر بإرادتين كالبيع ، فإنَّ البائع ملتزم بدفع السّلعة إلى المشتري ، والمشتري ملتزم بدفع الشّلعة إلى المشتري ، والمشتري ملتزم بدفع الشهد للبائع ، ولكل واحد منهما حق التصرف بها آل إليه .

وقوله: "أوإنها حق "كالطلاق يكون فيه إنها " جبيع الحقوق المترتبة على الزواج من الجانبين ،كالنفقة ،والكسوة ،والسكني ، وإنها الاستمتاع بالزوجة وطاعتها له والقرار في بيت الزوج . . . ، وغير ذلك ،

وقوله: \* أوإسقاطه \* كالإبرا \* من الدَّين ، والتنازل عن الشُّفعة والتنازل عن الشُّفعة والتنازل عن القصاص والدية سعا .

<sup>(</sup>١) الملكية ونظرية العقد لاتحمد فراج حسين / ١٤٠ ، المدخسل للشلبي / ١٤٠

# الفسرع الأول : في بيان معنى العقد لغة ؛ وتعريفه اصطلاحا :

### أ\_ تعريف العقد في اللغة :

يطلق العقد في اللغة على معانٍ كثيرة منها: الشدّ ، والرّبط ، والتّوثيق ، والتّوثيق ، والإحكام ، والجمع بين أطراف الشيئ.

ويستحمل في المعاني والأجسام، قال القرطبي في تفسير قولم تعالى : \* يَأَيُّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُقُودِ \* : "العقود الرّبوط، واحدها عَقْد يقال عَقَدْتُ العمد والحبل ، وَعَقَدْتُ العسل ، فهو يستعمل في المعاني والأجسام ". (٣)

وجاً في العفردات للرافب الأصفهاني: "العقد: الجمع بين أطراف الشميي، ويست عمل ذلك في الأجسام الصلبة ، كعقد الحبل، وعقد البنا المنسم يستعار ذلك للمعاني ، نحو عقد البيع والعهد وغيرهما ". (٣)

### ب \_ تعريف المقد اصطلاحا:

عُرِّفَ العقد في الاصطلاح بتعريفات كثيرة استقاربة في معانيها اولن اختلفت في عباراتها في في عباراتها في في عباراتها في في عبار

عرفته المجموعة الأولى : بأنّه " ربط بين كلامين، أو ما يقوم وقامهما ، صادرين من شخصين، على وجه يترتب عليه أثره الشرعي ".

يو خذ على هذا التعريف أنَّه لم يعبّر بعبارات الفقها المتبعة في العقود ، التي هي الإيجاب والقبول ، حيث قال : "ربط بين كلاسين " ولم يقل :

<sup>(</sup>١) انظر مادة "عقد "في الصحاح ، والقاموس ، والمصباح المنير ، ولمان العرب ، (٢) سورة المائدة آية / (٠

<sup>(</sup>٣) الجامع لا مكام القرآن ٢/٣٠٠

<sup>(</sup>ع) المفردات / ٣٤١ ·

<sup>(</sup>٥) مختصر المعاملات للخفيف / ٥٥ ، وانظر نظرية العقد لابِّي زهرة / ٩٩ ١٠

"ربط بين إيجاب وقبول " V''ن الغقها "يقولون " العقود هي ما تتوقف على إيجاب وقبول ". (١)

ويواخذ عليه التطويل ، حيث قال : "أو ما يقوم مقامهما ، صادرين من شخصين " ؛ لان من المعروف أنّ الصيفة إذا عُدِمت عُدِلَ إلى ما يقدوم مقامها من كتابة أورسالة أوغير ذلك ، وأن الصيغة لا تصدر إلا من الاشخصاص ، ولا تصدر من غيرهم حتى يذكر لفظهم لائن اللبس .

وعرّفته المجموعة الثانية : بأنه " عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر (٢) من أحد العاقدين بقبول الآخر/على وجه يترتبب أثره في المعقود عليه ".

يو خذ على هذا التعريف أنه عبر "بالارتباط"، والارتباط نتيجة المعقد وليس العقد نفسه الا تد يحصل الربط ولا يحصل الارتباط الأن لم يتطابق الإيجاب والقبول الويكون العاقدان أو أحدها فيركاملي الاهلية، أو يكون العاقدان أو يكون المعاقدات أو يكون المعاقد على الميتة الوعلى ذوات المحارم .

ويو عند عليه أَنَّ فيه دورًا أو شبه دور الأخذ ، لفظ الهُعرَّ ف فـــــى التعريف حيث قال: " في المعقود عليه ".

وعرّفته المجموعة الثالثة : بأنّه " ارتباط إيجاب بقهول، على وجهه مشروع يثبت أثره في محلّه ". (٣)

يو خذ عليه ما أخذ على التعريف الثاني من أنَّه عبرَّ بالارتباط الذي هو نتيجة العقد ،وليس هو العقد نفسه.

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٣/٥٠

<sup>(</sup>٢) مرشد الحيران مادة رقم (٢٦٢) ، مجلة الأحكام العدلية مادة رقم (٢٠٠) مختصر المعاملات لاحمد أبي الفتح / ٥٥ ، الشريعــــة لبدران / ٣٦٤،

<sup>(</sup>٣) المدخل للثلبي / ١٥٥ ، وانظر المدخل لحسين حامد حسان / ٢٣٥٠

ويواخذ عليه أيضا قوله : "على وجه مشروع "، فإنَّ هذا القيد في التعريف يخرج العقد الفاسد والباطل؛ سعاً نَّ كلا منهما يستى عقدا، ويترتب عليه أثره، فالعقد - باطلًا أو فاسدًا - تترتب عليه أحكام العقد الفاسدأو الباطل . وقد اخترت من هذه المجموعات تعريفا أرجو أن يكون أوفاها، وهو

أَنْ يِهَالَ : " إِنَّ العاقد هو ربط إيجاب بقبول يثبت أثره في سطله ".

و بهذه التعريفات للتصرّف ، والالتزام ، والعقد تبيّن أنَّ أعبّها التصرف، وأخصَّها العقد ، وبينهما الالتزام .

## شرح التعريف المختار :

قوله: "ربط إيجاب بقبول "الإيجاب عند الحنفية الما صدر أولا من أحد العاقديين ، سواء كان من البائع ، كقوله : بعتك هذه الفرس بألف درهم .

والقبول ما صدر ثانيا سواء كان من المشترى كقوله: اشتريت هـــذه الغرس بألف درهم، أو من البائع كقوله بمتك هذه الغرس بألف درهم،

أما عند الجمهور (٢) فالإيجاب ما صدر من البائع وأنْ تأخر والقبول ما صدر من المشتري وأنْ تقدّم فلو قال المشتري : اشتريت هذه الغرس بألف رهم المنقل البائع : بعتك إيجابا مع تأخره ، وقول المشتري : اشتريست وبولا مع تقدّمه . فإذا صدر الإيجاب من البائع والقبول من المشترى وأنْ تقدّم أحدهما على الآخر فقد ارتبط الإيجاب بالقبول ، وتم العقد ، وقد جعل الشارع الرضا أساسا في عقود المعادلات سوا كانت عقود معاوضات أوعقود تبرعات أو غيرها من سائر العقود والتصرفات.

قال تعالى في اعتبار الرضا في عقود المماوضات :

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ٦ / ١٤٨ ٢-٩ ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٣، مغنى المحتاج ٢/٠٤-٥٠ كثاف القناع ٢/٣٠٠٠

# يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ آمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَنَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ \* (١)

فنهى المولى تبارك وتعالى الموامنين عن أكلهم الأموال بالباطل، وأباح الأكل بالتراضى بينهم •

وقال تعالى : في اعتبار الرضافي عقود التبرعات :

# (T) BEST THE STATE OF THE STATE

نقد أباح الله للإنسان أن يأكل من مجر زوجته إذا تبرعت به له بدون حرج ، وله أن يتصرف فيه حيث شاء من أنواع التصرفات الشرعيّة. وبها أنّ الرِّضا أمر كامن في النفس لا يطّلع عليه أحد من النّاس إلا بأماراته الدالة عليه جعل الشارع الصيغة عنوانا عليه عتى إذا حصل نزاع بين العاقدين ألزم كل واحد منجما بما تلفظ به ، فإذا قال البائع : بعتك هذه الغرس ، فقد التزم بدفع بما للمشتري ، وكان للمشتري حق التصرف بكل ما يخوّل الشرع له من التصرفات المناسلة إذا قال البشتري : قبلتُ ، فقد التزم بدفع الثمن للبائع ، وكان للبائع وكان للبائع ، فقد التزم بدفع الثمن للبائع ، وكان للبائع وجود ها فإنّ هناك أمورا أخرى تقوم مقامها ، كالرسالة والكتابة والمعاطاة مسن جانب واحد ، أو من الجانبين ، أو الإشارة و نحوها .

وقوله: " يثبت أثره في محلّه " يشمل العقد الصحيح والباطل والغاسد ، فإنْ كان الأثر على وجه مشروع ، كالعقد من أهله على السلع المباحة من بيع الدور وإجارتها ، أو العقد على الأجنبيات الخاليات من الموانع فإنَّ العقد يكون صحيحا .

وإنْ كان على وجه غير مشروع، كالعقد من غير ذي أهليّة أو على السلم المحرمة / كبيع الخنزير، أوالعقد على ذوات الارْحام فيكون العقد باطلا.

<sup>(1)</sup> سورة النساء آية / ٢٩٠

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء آية / ٤٠

# المفسوع الثاني : في أركان العقد وشروط هذه الاركان :

أَـ في الأُركان: الأركان جمع: ركن، وهو في اللغة: جانب الشميّ الأقوى .

والركن في الاصطلاح: جزا الماهيّة، قال في كشاف القناع: " أركان الشمي أجزا ماهيّته ".

وقد اختلف العلماء في عدد أركان العقد على قولين :

القول الأول : أن للعقد ركنا واحدا هو : " الإيجاب والقبول " وبه قال الحنفية،

و" أما ما عدادلك من المحل والعاقدين فهي لوازم ، الأنَّة يلزم من وجوده أن يكون هناك موجب، وهو أحد طرفي العقد، وكذلك القبول يلزمه وجود قَايِلٍ وهو الطرف الآخر ، ووجود هما مرتبطين لا يكون إلا إذا وجد محل يظهر فيه هذا الارتباط ". (٤)

القول الثاني : أن للعقد ثلاثة أركان هي :

- 1\_ المعقود به:وهو الصيغة المعبّر عنها بالإيجاب والقبول.
- ب\_ العاقدان : ما يصدر منهما الإيجاب والقبول ، كالبائع والمشتري في عقد البيم .
  - جـ المعقود عليه: وهو المحل كالسلعة والثمن .
    و به قـال المالكية ، والسشافعية ، والحنابلة .

ر ١) انظر الصحاح ، القاموس ، مادة (ركن) ٠

ر٢) كشاف القناع /٣٧٠

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢٢٩/٢

رع) المدخل للشلبسي / ١٤٠٤

<sup>(</sup>ه) الشرح الكبير للدردير ٣/٣٠

<sup>(</sup>٦) مغني المحتاج ٢/٣٠

<sup>(</sup>٧) كشاف القناع ٣/١٤٦٠٠

وهم مع اختلافهم في عدد الاركان إلا أنهم متفقون على أنسَه لا وجود للعقد في الخارج إلا بالصيغة، والعاقدين، والمعقود عليه وبذلك يكون اختلافهم شبه لفظي .

## ب\_ في شعروط الاركسان :

### أولا \_ شروط الصيفة :

يشترط في الصيغة ثلاثة شروط هي :

أ الماقديسن الماقديسن الماقديسن الماقديسن الماقديسن الماقديسن الماقديسن الماقديسن الماقديسة ، أو إشارة ،أو رسالة (٢) أركتابة (٣)

بأن يكون القبول موافقا للإيجاب في القدر والنقد والصغة والمعلول والأجلل، بأن يكون القبول موافقا للإيجاب في القدر والنقد والصغة والمعلول والأجلل، سوا أكانت هذه الموافقة صريحة مثل : أن يقول البائع : بعتك هذه الغرس بألف درهم صحيحة ، فيقول المشتري : قبلتُ ، فينصرف إلى ما أوجب البائع للله إذ لا سُعارض ، أو ضنية بأن يقول : قبلتُ بألفين ، أو يقول : بعتك بألف مكسرة ، فيقول : قبلتُ بحالة ، فيقول : قبلتُ بحالة ، فيقول : قبلتُ بحالة ،

أما إذا اختلف القبول عن الإيجاب بأن قال : بعتك هذه الغرس بألف درهم فقال : قبلت بخسمائة /أوقال : بعتك بألف دينار ، فقال : قبلت بكسسرة ، قبلت بألف درهم ، أوقال : بعتك بألف صحاح ، فقال : قبلت بمكسسرة ، أوقال : بعتك مالّة فقال قبلت مواجلة /أوقال : بعتك مواجلة إلى سحرم ، فقال : قبلت إلى صغر ، فقال الإيجاب (٤٠)

ر ١) انظر الشريعة لبدران / ٣٧١-٣٧٦ ، العدخل للشلبي / ٤٢٠٠

<sup>(</sup>٢) الرسالة : مأخوذة من قولهم تراسل القوم، أرسل بعضهم إلى بعض رسولا أو رسالة ، انظر المصباح مادة ( رسل ) •

<sup>(</sup>٣) الكتابة لغة : اسم للمكتوب انظر مادة (كتب) ، وفي الاصطلاح :
الخطاب الذي تكتب فيه عبارة الإيجاب أو القبول موجه من أحسست
الماقدين إلى الآخر بأن يكتب إليه مثلاً أني اشتريت منك كذ ابكذا ،
فيكتب إليه الآخر قبلت ، المدخل للشلبي / ٤٤٤٠

<sup>(</sup>٤) كثاف القناع ٣/٦٤١ - ١٤٧ ، مغني السحتاج ٢/٦، بدائع الصنائع ٥/٦٣١٠

جـ أن يتصل الإيجاب بالقبول وذلك أن يكونا في مجلس واحد وإن تراخى ما لم يتشافلا بما يعدُّ إعراضا عُرفاً ، وهو في كلّ صيغة بحسبها ، فغي اللفظ أَنْ يقول البائع : بعتك هذه السّلعة ، فيقول المشتري : قبلستُ ، أو بالقبض بأَنْ يدفع البائع السلعة إلى المستري ويدفع المشترى شنها إلى البائع، فيكون قد تمّ القبض في الهجلس .

وفي الكتاب مكان قرائته وفهم المرادسنه ، وفي الرسالة مكان إلى المرسل إليه ، فإنْ تشافلا بما يعدُّ إعراضا في العُرْف فإنَّ ذلسك يعتبر ردَّا للإيجاب، فإذا صدر القبول بعد لم يصادف محلا فلا ينعقد العقد، وكذلك إذا تفرقا قبل القبول لم ينعقد أيضا .

و يرى الشافعية أنّه لا بد سن صدور القبول بعد الإيجاب مباشرة ، لا أنّ الإيجاب عَرَض، والأعراض تتلاشى فور وجود ها ، فإذا صدر القبول لم يصادف معلا ، ولكن جعله الشارع باقيا حكما ما لم يتفرقا ، دفعاً للماجة والضرورة والضرورة تقدر بقدرها .

واحتج الجديور بأنَّ كلَّ واحد من العاقدين في حاجة إلى التروي والتفكير والموازنة بين مصالح العقد ومضاره ، فلو وجب القبول الفوري للحقهما ضرر ، وهو خلاف ما جاءت به الشريعة .

#### ثانيا \_ شروط العاقد :

يشترط في العاقد سوا باشر العقد لنفسه وهو الاصل أولغيره ، كالوكيل والوصي أن يكون جائز التصرف، أو مطلق التصرف - وهو البالغ العاقل الحر الرشيد المختار فير المعجور عليه - ويعبر عنه الغقها المُحدَّثون بكامل

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۲/۸۳ ۱-۱۱۸ ، بدائع الصنائع ه/ ۳۷، حاشيـــة الدسوقي ۲/۰۰

<sup>(</sup>٢) مغني السحتاج ٢/٥-٦، فتح الوهاب ٢/١٥١-١٥٨٠

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٤/٤ ، بدائع الصنائع ه/١٣٧ ، قارن بالشريعة لبدران /٣٧٣٠

الاهليّة ، فتى كان كذلك صحّت عقوده و نفذت دون توقف على إذن أحسد أو إجازته ، بخلاف المجنون والصغير غير المبيّز، والنائم والمغيى عليه ، والنبرسم فإنّ عقودهم لا تنفذ باتفاق الفقها ه. (٢) وأما عقود الصبي المبيّز والسّغيه والعبد والسحجور عليه فتنعقد صحيحة نافذة سع تقدّم الإذن عند السنغيسة ، (٥) والمالكيّة (٤) والحنابلة في إحدى الروابتين، وهي المذهب، وموقوفة على الإجازة من له الإجازة عند السعنفيّة ، والمالكيّة ، واحتمال لابن قدامة من المعنابلة في إن لم يتقدّم الإذن حيث قال : " ويحتمل أنْ يقف على إجازة الولي ". (٨)

### ثالثاً ـ شروط المعقود عليه :

يشترط في المعقود عليه ثلاثة شروط هي :

أ يكون قابلا لحكم العقد شرعا:

وهذا الشرط متَّفق عليه فاذا كان الحل غير قابل لحكم العقد لا يصحأن يرد

<sup>(</sup>١) النُبَرْسَم: هو النصاب بدا البِرْسَام ، والبِرْسَام: دا معروف و في بعض كتب الطب أنَّه ورم حاريعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي ، ثم يتصل بالدماغ ، انظر النصباح مادة " برسم " .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٣٥، الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٢/ ٥- ٢، مغنى السحتاج ٧/ ٢ ، كشاف القناع ٣/ ١٥١٠

<sup>(</sup>٣) يدائع الصنائع ٥/ ١٣٥٠

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢٤٢/٢٠

<sup>(</sup>٥) الإنماف ٢٦٧/٤، كشاف القناع ١٥١/١، شرح منتهى الإرادات ١٤١٠٠

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع ه/١٣٥

<sup>(</sup>٧) حاشية الدسوقي ٣/ ٢٩٤٠

<sup>(</sup>٨) المغنى ٤/ ٢٧٢٠

<sup>(</sup>٩) روضة الطالبين ٣٤٢/٣

<sup>(</sup>١٠) المغني ٤/ ٢٧٢ ، الإنصاف ٢٦٢/٤٠

رون المغنى ٤/٢٧٢٠

عليه العقد ويكون باطلاء وأسباب ذلك كثيرة منها : أن يكون التيبي غيرها لعند أحد العاقدين كلمم الميتة، أو مالا لكنه غير مُتقوم كالخير والخنزير بالنسبة للسلب، فلا يصح أن يَرِدَ على شيء من ذلك، بيع ولا هبة، ولا وقف (1). ولا الوصيّة، ولا العدقية، ولا سائر عقود التعليكات، وما يستوثق به لها اوذلك مثل الرهبين و ما لا منفعة فيه كالحسرات كلّم الوسياع البهائم التي لا تصليح للاصطيباد كالاستو والذئب، وما لا يو كل ولا يصاد به اكالرّغم والحدأة، والخبراب والا يقي، وغراب البين، وبيضها ، فكل هذا لا يجوز بيعه الا أنّه لا نفع فيه ، فأخَد ثننه أكل مال بالباطل (1)، و "لا بيع الباح إباحة عامة قبل حبارته المناه أكل مال بالباطل (1)، و "لا بيع الباح إباحة عامة قبل حبارته كالسبك في البحرة والطير في البواء، والكلا والحطب قبل الاستيلاء عليها وأوعا، والكلا والحطب قبل الاستيلاء عليها وعيا، وقت التعاقد ، ولا ما نهى الشارع عنه أوصا يخل بالإداب والا خلاق العامة ، كبيع واستئجار المغتيات والنافحات لغرض الغنا والناحة ، والاستئجار على القبل والسرقة وإدلاف الإثوال والتعدي ، فكل هذه الاثنياء لا يجوز بيعها وأخذ ثمنها ؛ لا تنها أكل لا مؤال النسساس فكل هذه الاثنياء لا يجوز بيعها وأخذ ثمنها ؛ لا تنها أكل لا مؤال النسساس بالباطل (٢)

## ب \_ أن يكون مقد ورا على تسليمه :

وهذا الشرط لا خلاف فيه بين العلما ، في عقود الهماوضات، ولهذا لا يصح التعاقد على تسليم وقست التعاقد على تسليم وقست التعاقد (٤) وكذلك لا يصح بيع الحيوان الشارد والذي لايُقْدَر على تسليمه

<sup>(</sup>۱) الشريعة لبدران /۱۹ ، وانظر بدافع الصنافع ه/۱۱ ، الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ۱۰/۳ ، مغني المحتاج ۱۰۲-۱۰ كثاف القناع ۱۰۲/۳

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣:

<sup>(</sup>٣) الشريعة لبدران / ٤١٩ ، الاتوال ونظرية العقد لمحمد يوسف موسى

<sup>(</sup>٤) الشريعة لبدران / ٢٢٤ ، وانظر بدائع الصنائع ه / ١٤٧ ، الشرح الصغير ٣٤٩/٢ ، سفني السحتاج ٢/٢، كشاف القناع ٣٤٩/٣ ، شرح منتهى الإرادات ٢/٥٤٠٠

ولا رهنه ، وكذلك السمك في الما ، أو الطير في المهوا ، أو دارأرض ، أو أي شمي ، اخر في يد العدو ، لا يُقدر التعاقد على تسليمه ، ولا أنَّ السمك والطير ونحوهما كالكلا والما ، في النّهر أو المعر من المماحات للناس جميعا . . (١)

أما عقود التبرعات فقد اختلف العلماء فيها على قولين :

القول الأول : أنّه لا بد من وجود هذا الشرط في عقود التبرعات ، وبه قال الشمافييسسة ، والعنابلة.

و حجتهم في ذلك الآثار الواردة في النهي عن بيع الغُرر،

القول الثاني ؛ أنَّه لا يُشْتَرط القدرة على التسليم في عقود التبرعات ، وبه قال المالكيَّة ، وزُفَرَ من المعنفيَّة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

قال صاحب الشرح الصغير بعد أَنْ ذكر شروط صحة البِبَة : " فتى وجدت الشروط صحّت البهة ( وإن كانت مجهولة ) جنسا أو قدرا، حيث حصل القبول كوهبتك ما في يدى أوبيتي ، أو هذه الدنانير ( أوكلها ) لصيد أوحراسة ، وإن كان لا يصحّ بيعه ، ( وآبقا ودينا ) فتصح هبته لمن هو عليه ولغيره ".

وجاً في حاشية ابن عابدين : "رجل أَضَلَّ لوا لوا ة فوهبها لآخسر، وسلَّطه على طلبها، و قَبْضِها متى وجدها. قال أبويوسف : هذه هبة فاسدة لا أَنَّها خطر، والبِبَة لا تصح مع الخطر، وقال زُفَر : تجوز "، (٥)

وقال شيخ الإسلام ابن تيبيه رحده الله : " وتصح هدة المعدوم كالتمر (٦) واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر بخلاف البيم . . . . . . . . .

<sup>( 1)</sup> الأموال ونظرية العقد لهجمد يوسف موسى / ٣١٤٠

<sup>(</sup>٢) مغني السحتاج ٣٩٩/٢

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١٨/٤٠٠

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغيربهامش بلغة السالك ٣٢٤/٣٠

<sup>·</sup> ٤٣ · / \ ( o )

<sup>(</sup>٦) الاختيارات /١٨٣٠

وهذا هو البرعة بقاعدة مراعاة مقاصد العقود والغايات المتوخّاة منها به لا أنَّ عقود التبرعات يُتَسَامح فيها بخلاف عقود المعاوضات ، فإنّه إن حصل له ما تُبرِّع به له فهو خير ، وإنْ لم يحصل له لم يخسر شيئا ، أما في عقسود المعاوضات فإنْ حصل له ما عقد عليه فقد وصل إلى مراده ، وإنْ لم يحصل له أكل ماله بالباطل ، وأكل أموال الناس بالباطل حرام ،

# ج \_ أن يكون معلوما عند المتعاقدين علما ينفي الجهالة المُفْضِيَة إلى الفَرر والنزاع:

فإنْ كان مجهولا جسمالة فاحشة تغضي إلى النزاع والخصام لم يصح المقد عليه، وهذا متغق عليه بين الفقها ( 1 ) . على خلاف بينهم في تغاصيل المسائل .

والعلم به يتحقق " بتعيينه بالإشارة أو الرواية عند العقد،أو قبله بوقت لا يحتمل تغيره فيه ، وكذلك برواية جزاءنه إذا كانت أجزاواه ،أو وحداته غير متفاوتة تفاوتا يعتد به في عرف الناس، ويتعين بالوصف إنْ كان مالا مِثْلِيًّا وذلك ببيان جنسه ونوعه وصفته ". (٢)

أما إذا لم يبين، كما إذا باع حيوانا أوثوبا، أوبيَّن الجنس ولـــم يبين النوع، مثل إذا باع فرسا أوثوبا من الصوف، أوبيَّن النوع ولم يبيِّن المقدار، كأنْ يبيع مقدارا من القم البلدي فلا يصح البيع في كل ما ذُكِرَ.

وأما اشتراطه في عقود التبرعات فقد اختلف العلما فيه على قولين :

القول الأوُّل : إنَّه لا بد من العلم بالمعقود عليه في عقـــود
التبرعات ، وبه قال الشافعيَّة (٣) والعنابلة (٤) ، وحجتهم في ذلك الآثـار
الواردة في النهي عن الغرر.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/٥٥، الشرح الكبير ٣/٥، ، مفني السحتاج ١٦/٣

<sup>(</sup>٢) الدوخل للشلبي / ١٤٨٦

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٣٩٩/٢

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣٠٦/٤ ، شرح منتهى الإرادات ٢/٢١٥ - ١٥٠٨

القول الثاني : إنّه لا يشترط العلم بالمعقود عليه في عقود التبرعات، وبه قال المعنفيّة (1) ، والمالكيّة (٢) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لا نه إحسان ، و الإحسان الصّرف لا ضرر فيه اقتضت حكمة الشرع التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول ، فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به وأن لم يجده لا ضرر عليه ؛ لا نه لم يبسنل شيئا، ثم إنّ الاحاديث وردت في البيع و نحوه (3)

×

## الفسرع الثالث - في تقسيم العقد باعتبارات مختلفة :

إِنَّ الغقبا القدامى لم يقسوا العقود إلى مجموعات وإنها كانست طريقتهم في ذلك أن يبينوا أحكام كل عقد بغرده ،كالبيع مثلا فيبدأون بتعريفه في اللغة والإصطلاح ، وذِكْر الا دلة على مشروعيته ،وأركانه والشروط التي يجب توافرها في تلك الاركان ، ثم ذِكْر المسائل المتعلقة به ومايترتب عليها من أحكام ، ثم تقدّمت الصناعة الغقهية وطريقة التأليف في الغقه ، فألفست بعد ذلك القواعد الغقهية ، وكتب الاشباء والنظائر ، والغروق ، وجمع فيهسا المتشابه من أحكام الفقه تحت قاعدة تضم الا حكام المبعثرة لكل مجموعة ، المحدثون فأظهروا الروابط التي تربط كل مجموعة تجمع هسذه العقود في مجموعات ، وقد يشترك العقد في أكثر من مجموعة ، إلما بحسب حكه ، أو بحسب الغرض منه أو بحسب البدل وعدمه وهكذا ، ومن ذلك مايلي :

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٧/٥٥٦-٢٥٦٠

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ١٩٩/٤

<sup>(</sup>٣) الاختيارات /١٨٣٠

<sup>(</sup>٤) نظرية العقد لمحدد يوسف موسى / ٣١٣٠

### أولا : انقسام العقود بحسب المشروعية وعدمها :

تنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى قسين :

- ١ صحيح ،
- ۲ وغير صحيح .

فالصحيح من العقود هوما توافرت أركانه وشروطه ، وانتفت موانعه ويُعيَّرُف بأنه " ربط ايجاب بقبول على وجه مشروع ، يشبت أثره في سحله ". كالبيع الصادر من ذى أهلية أدا "كاملة بصيغة سليمة ، وكان المعقود عليمه قابلا لمحكم العقد شرعا ، وهو الذى يعبر عنه المعنفية بقولهم : "ما شرع بأصله ووصفه ". (٢)

وغير الصحيح وهوما اختل ركن من أركانه ، أو فقد شرطا من شروطه ، أو وجد مانع من انعقاده ، ويسمى فاسدا وباطلا عند الجمهور .

أما عند الحنفية فينقسم غير الصحيح إلى قسين :

- 1 باطل .
- ب۔ وفاسند ،

فالباطل عند الحنفية هوما وجد خلل في ركنه، أو فقد شرطا من شروط انعقاده، أو وجد مانع منه. وهو "ما لم يشرع لا بأصله، ولا بوصفه ". كأنْ يختل ركنه حيث تصدر الصيفة معيمة إما بعدم اتصال الإيجاب بالقبول واما بعدم توافقهما، وغير ذلك.

والفاسد هوما توافرت أركانه وشروط انعقاده، ولكن فُقِد شرط سن (٤) (٤) شروط صحته، أو وجد مانع منه ويعبرون عنه بقولهم " ما شرع بأصله دون وصفه " كأن يكون المعقود عليه غير مقدور على تسليمه ،كالطير في الهوا، أو باعده إلسى أجل مجهول فالعقد عندهم يكون فاسدا .

<sup>(</sup>١) قارن بمجلة الاعكام العدلية بادة (١٠٣) ، المدخل للشلبي / ١٤٠٠

۲) فتح القدير لابن الهمام ٦/ (٠٤٠)

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه والصفحة -

<sup>(</sup>٤) المصدر تفسه والصفحة.

### ثانيا: انقدام المقد منحيث النفاذ والوقف:

ينقسم العقد بهذا الاعتبار إلى قسين :

۱ ـ نافذ .

۲ \_ وموقوف.

العقد النافذ : " هو ما صدر عن شخص يتمتع بالإ هلية ولــــه ولاية إصداره " .

## شرح التعريف :

قوله "ما صدر عن شخص بتمتع بالا هلية " هو العاقل البالغ الرشيد وقوله : " وله ولاية اصداره " يدخل تحته الاصيل الذي يعقد العقد لنفسه، والوكيل وهو الذي فُوَّض بعقد العقد من قبل الاصلى، والوصي وهو القائسم على مصالح الائتام، والولي وهو الذي يعقد العقد لا بنائه الصغار .

۲ - والعقد الهوتوف هو : " الذي يصدر من الشخص الذي ليسس له ولاية الاصدار الكنّه يتستع بأهليّة التعاقد ".

### شرح التعريف :

قوله: "الذي يصدر من الشخص الذي ليس له ولاية إصداره "بدخل فيه السحجور عليه لحظً الغرماء، فإنَّ عقده موقوف على إجازتهم، وبيع الرهن بدون إذن المرتهن، فإنَّ نفاذه متوقف على إذن المرتهن، والغضولي فإنَّ عقده متوقف على إذن المرتهن، والغضولي فإنَّ عقده متوقف على إجازة من له الإجازة، والصبي السيز والسغيه، فإنَّ عقود هم متوقفة على إجازة من له الإجازة لهم،عند من يرى صحة عقود هم،

<sup>(</sup>١) المدخل لشلبي /٥٥٦ ، الشريعة لبدران /٢٠٥٠

<sup>(</sup>٢) الشريعة / ٠٠٥، العدخل لشلبي /٢٥٥٠

<sup>(</sup>٣) المعنفية والمالكية والمعنائلة في رواية في الإذن ، وأما في الإجازة فعند المالكية والمعنفية ، واحتمال لابن قدامة ،وقد مضى الكلام عن ذلك في الصيغة .

### ثالثا \_ أقدام العقد بحسب اللزوم وعدمه :

ينقسم العقد النافذ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

عقد لازم من الجانبين، وهو الذي لا يفسخ إلا برضا الطرفين، الله والصداق والنكاح. كالبيع والصرف والسلم والصلح والاجارة والبهبة بعد القبض والصداق والنكاح. ٢ - عقد جائز من الطرفين، وهو ما يستقل أحد طرفيه بفسخه، كالشركة والوكالة والعارية والإيداع والقرض وسائر الولايات غير الولاية العظمى،

٣ - عقد لازم من طرف واحد ، وهو ما لاحد طرفيه فسخه دون الآخر، كالرهن جائز من جهة المرتهن ، لازم من جهة الراهن بعد القبض ، والكتابة جائزة من جانب العبد ، لازمة من جانب السيد، والكفالة جائزة مسن المكف المكف المناهد، ولازمة من جانب الكفيل ، وعقد الائان جائز من جانب السلم .

₩

## رابعاً ـ تقسيم العقد بحسب القبض وعدمه:

(٢) ينقسم العقد بهذا الاعتبار إلى قسمين :

١ عقود يشترط فيها القبض، وهي العقود التي لا يكتفى لترتب الثارها عليها بسجرد الصيغة المستوفية لشروطها الأن تمام الإلتزام يتوقف على قبض العين اكالهبة والعارية والإيداع والرهن والقرض .

<sup>(</sup>١) الأثنيا، والنظائر لابن نجيم / ٣٦٦ ، الأثنيا، والنظائر للسيوطي / ٥١٥ - ٢٧٦ ، المنشور القواعد للزركشي ٣٩٨/٢ ، درر الحكام لعلي حيدر ٢/١١ ، المفني ٣/٥٩٥٠

٢ - أما العقود التي لا يشترط فيها القبض فهي العقود التي لا يتوقف تمامها وترتب آثارها على شمى غير الصيغة ، فهي تتم بمجرد الصيغمة السليمة من العيوب، وقبول المحل للعقد، و هي تشمل ما عدا العقود السابقية.

# خاساً - تقسيم العقود بحسب آثارها والأغراض التي تقصد منها:

تنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى سبع مجموعات :

- (۱) عقود تهلیکات ، (۲) عقود دشارکات ، (۳) عقود تفویض ،
- (٤) عقود تقييدات ، (٥) عقود توثيقات، (٦)عقبود حفظ ، (٢) عقود إسقاط .

المجموعة الأولى: عقود تهليكات:

تنقسم عقود التمليكات إلى أقسام أربعة بحسب نوع الملك الحاصل بها ، وإلى نوعين بنعسب البدل وعدمه .

التقسيم الأول بحسب نوع الملك الحاصل بها:

تتنوع بهذا الاعتبار إلى أربعة أنواع هي :

ملك عين ومنفعة ، فهي عامة في الاعداك الواردة على الاعدان النوع الأوُّل : المملوكة بالاسباب المغضية إليها سن بيع وأرث و هبة .

النوع الثاني: ملك العين بدون المنفعة الثبته أصحاب أحمد في الوصية بالمنافع لواحد، وبالرقبه لآخر، أو تركها للورثة.

النوع الثالث: ملك المنفعة بدون المين وهو على ضربين :

الضرب الأول : ملك موابَّد ، كالوصية والوقف والأرض الخراجية .

الضرب الثاني: ملك غير موا بدُّ كالإجارة والعاريّة .

انظر المادر السابقة،

ابن رجب وأثره في الفقه / ١٧٧ ، وانظر قواعد ابن رجب / ١٩٥٠

النوع الرابع: ملك انتفاع مجرد وله صور منها:

الصورة الأولى: ملك المستعير، فإنه يملك الانتفاع ، لا المنفعة.

الصورة الثانية : المنتفع بملك جاره من وضع خشب فوق جداره.

الصورة الثالثة: أكل الضيف من طعام المضيّف.

التقسيم الثاني: بحسب البدل وعدمه:

تنقسيم عقود التعليكات بحسب البدل وعدمه إلى قسمين :

- ١ \_ عقود المعاوضات ،
  - ۲ \_ عقودالتبرعات .

#### القسم الاول \_ عقود المعاوضات :

تنقسم عقود المعاوضات بحسب أنواع البدل (١) إلى أربعة أقسام :

- ر مبادلة مال بمال ، كالبيع ويشمل الصرف والسلم والقرض والصلح
- - س \_ مبادلة مال بما ليس بمال ولا منفعة ،كالزواج والخلع.
- ٤ مبادلة منفعة بمنفعة ،كقسمة المنافع بطريق المُهَايَأَةُ الزمانية والمكانية .
   القسم الثاني عقود التبرعات :

عقود التبرعات و هي العقود التي يكون التمليك فيها بدون مقابل ، (٢) وتشمل الإنواع الآتية :

النوع الأول : عقود تبرع في الإبتدا والانتها الكالمبة بدون شرط العوض ، والصدقة والعارية والوصية .

<sup>(</sup>١) ابن رجب وأثره في الغقه / ٢٠٣، القواعد لابن رجب /١٩٧٠

<sup>(</sup>٢) الدخل للشلبي /٢٦ه ، الشريعة لبدران /٢٦٠ - ٢٦١٠

النوع الثاني : عقود تبرع في الابتدا و معاوضة في الانتها الهبة بشرط العوض والقرض ، فإن الهقرض متبرع عند الإقراض ولكنه عندرجوعه على المقترض بمثل ما أخذه يكون معاوضة ؛ لانه بأخذ عوض مادفعه ، وكذا الكفيل عندما يلتزم بالدين يكون متبرعا بهذا الإلتزام ، فإن دفع الدائن بمثل دفعه يواول إلى المعاوضة .

## المجموعة الثالثة - عقول التغويض:

وهي التي يُغوَّض فيها شخص أو أشخاص في أن يقوم بعمل، وتطلق يد و للتصرفات فيها بعد أن كان سنوعا منها، كالوكالة فإن الموكِّل يفوض الوكيال وينيبه في التصرفات الموكَّل فيها .

وعقد الايصاء وهوأن يعهد شخص لآخر بتولى شواون أولاده القاصرين من بعد وفاته ، فهو بهذا قد فوض إليه التصرفات وأطلق في يده أمرا كان سنوعا، و منه أيضا الإذن للمحجور عليه في التصرف، والإذن للصغير المعيز بالتجارة، ومنه تولية الولاة والقضاة والحوالة.

# المحموعة الرابعة : التقييدات :

وهي التي يُسنع فيها شخص من تصرف كان مباحا له ، وذلك كعسزل الاوصيا و نظّار الوقف والقضاة والوكلا ، و منع المحجور عليه والصبي من التصرف بعد الإذن لهم فيها ، فإنَّ هذه الاسور كلها فيها منع وتقييد بعد الإذن الهسبق .

# المجموعة الخامسة : عقود التوثيقات والتأمينات :

وهي التي يقصد بها ضمان الديون الأصحابها، وتأمين الدائمين على دينه من قبل المدين كالكفالة والرهن والحوالمة .

المحموعة السادسة : عقود الحفظ :

وهي التي يقصد منها حفظ المال فقط ، كمعقد الإيداع فإنَّ المودع يضع ماله عند من يحفظه ، لا لشمي عير الحفظ .

السجموعة السابعة: عقود الإسقاط:

هي ما يكون المقصود منها إسقاط حق من المعقوق، سوا كان ذلك في نظير بدل أولا (٢) . وتسنوع هذه المجموعية إلى نوعين بحسبب البدل وعدميد :

النوع الأول : إسقاطات خالصة ،كالطلاق المجرد من المال ، والإعتاق ، والعفو عن القصاص من فير بدل ، والتنازل عن حق الشفعة مجانا ، فإبرا ، الدائن المدين من دينه .

النوع الثاني: إسقاط فيه معنى المعاوضة ، كالطلاق في نظير ما تدفعه الزوجة ، والإعتاق في نظير ما يدفعه المعتق ، والعفو عن القصاص في نظير ما يدفعه القاتل .

<sup>(</sup>۱) انظر هذه التقسيمات في المدخل للشلبي / ۲۷ ه - ۲۹ ه ، الشريعة لبدران / ۲۹ و ۹۲ - ۲۹ و ، المعاملات الشرعية لا محداً بي الفتح / ۲۸ (-۸۸ و ، المدخل للزيدان / ۳۷۵-۲۷۹ ، الاموال ونظرية العقد محمد يوسف موسى / ۲۳ و ۱۵ و ، نظريسة العقد لا محمد فراج حسين / ۳۰ ۷ - ۳۰ و ، ۳۱ ۰ - ۳۰ و ، ۳۱ و ، ۳۰ و ، ۳۰

<sup>(</sup>٢) المدخل للشلبي / ٦٨ ه ، والشريعة لبدران / ٩١٠٠

# سادسا \_ تقسيم العقود بحسب قبول التّعليق وعدمه:

قبل الشروع في هذا التقسيم لا بد من معرفة معنى التعليق في اللغة والاصطلاح

فالتعليق لغة : مأخوذ من عَلِقَ الشوك بالثوب عَلَقاً من باب تعب ، وتعلَّق إذا نشب واستسك ، وعلقَ بالمرأة وعلقها ، ويقال : نظر في ذي علق أى ذى علامسة وهي الهوى وتقول: المرأة علق لا ذات زوج و مطلق.

و في الاصطلاح : التعليق ربط حصول مضون جلة بحصول مضون أخرى . (٢) مثل إنْ ثبت الدين على زيد فأنا كفيل به، فسهنا علق حصول الكفالة على حصول الدّين ، فإنْ ثبت الدّين ثبتت الكفالة ، وإنْ لم يثبت لـــم تثبت الكفالة.

#### شروط التعليق:

- للتعليق شروط هي : \*أن يكون الهُعَلَق عليه شيئا موجودا ،أوعلى خطر الوجود .
- أن تكون عبارة التعليق متصلة الاجزاء من غير فاصل بين شــر ط الجملة وجزائها إلا لضرورة ، كأن يقول رجل لزوجته : أنت طالسق إن كليت فلإنا دون فصل بين إنْ كليت ، وأنت طالق .
- " ألا يكون التعليق على مشيئة فير معلومة ،كمشيئة الله تعالى ، فمست قال لزوجته أنت طالق إنْ شاء الله الإيقع الطلاق بقوله ؛ لا نَّهُ ربط الطلاق بشبي مجهول لا يمكن معرفته وجا عسم هذه الشروط في عبارة واحدة في الاشباء والنظائر حيث قال : " وشر صحــة التعليق كون الشرط معدوها على خطر الوجود ، فالتعليق بالكائن تنجيز وبالمستحيل باطل ".

انظر أساس البلاغة ، المصباح المنير (علق) ٠ (1)

الاشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٦٧٠ (T)

الشريعة لبدران / ٩٥ ، المدخل لمذكور / ٢١٣- ٢١٤ ، المدخل ( T ) لسحمد السحسين السعنفي / ٣٧٣-٣٧٣٠

الاشباء والنظائر لابن نجيم / ٢٦٧ . ( )

# تنقسم العقود بهدا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

القسم الاول : عقود لا تقبل التعليق بحال ، وهي عقود التعليكات الواردة على الاعيان والمنافع ، المعاوضات منها والتبرعات ما عدا الوصية كالبيسع وإجازته ، والمهبة والقرض والإجارة والإعارة ، والمساقاة والمزارعة ، وعـقسود غير المبادلات المالية ، كالزواج والخلع والتقبيدات ، كالرجعة والعَجْر علسسى المأذون له بالتجارة وكذلك الرهن ، والإبرا على الاصح باعتباره للدَّيسن لا إسقاطا له .

القسم الثاني : عقود تقبل التعليق بكل شرط، ومنها الوكالسة والوصيسة والإيصاء والإسقاطات، كالطلاق والإعتاق والتنازل عن حق الشفعة، والالتزامات التي يحلف بها، كالنَّذُر نحو قوله : إن نجحت في الاستحسان هذا العام لاصَّد قن على الفقراء بمبلغ كذا من المال، فإنَّ هذا يصح إذا تحقق الشرط المعلق عليه ، وهو النجاح لزسه التصدق .

القسم الثالث: هو عقود يصح تعليقها بنوع من الشروط دون نوع ،

(۱)

فيصح تعليقها بالشرط الهلائم دون سواه ، كالكفالة والحوالة والإذن بالتجارة .

<sup>(</sup>١) الدن خل للشلبي / ٧٧ ه - ٩ ٧ ه ، الشريعة لبدران / ٠٠٠ ، الأنوال ونظرية العاقد لمحدد يوسف موسى / ١٥٤ - ٢٥٧ ٠

#### البحث الثانسي

### في التعريسف بالشسسرط

وفيه فرعان :

الغرع الأول : في تعريف الشرط لفة واصطلاحا .

الغرع الثاني: في الغرق بين شروط المقد الشرعية ، والشروط في العقد الجعلية ،

\*

#### الفسرع الاول : في معنى الشرط لغة واصطلاحا :

#### أ ـ تعريف الشرط في اللغة:

الشرط في اللغة إلزام الشبي والتزامه، قال في اللسان والقاموس:
"الشرط إلزام الشبي والتزامه في البيع و نحوه كالشريطة "."

وأصله من العلامة قال تعالى : \* فَقَدْجَاءَ أَشْرَاطُهَا \*

أي علاماتها ، وذلك لا أن التزامه بهذا المشروط علامة على رضاه به على هذا الوجه ، وبابه ضرب ، و قتل وجمعه شروط .

#### ب ـ تعريف الشرط اصطلاحا:

الشرط عند الغقها على يقال بمعنيين :

أحدهما يُعرَّف بأنه " ما لا يوجد المشروط مع عدمه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده ".

ر ۱) انظر مادة " شرط "،

<sup>(</sup>٢) سورة سعمد آية /١٠٠

<sup>(</sup>٣) المطلع / ٥٥٠

#### شرح التعريف:

قوله: " ما لا يوجد المشروط سع عدمه " أي أَنَّه إذا عُدم الشرط عدم المشروط، كشرط الطهارة في صحة الصلاة ، فإِنَّه لا صلاة صحيحة إلا بطهارة، وإذا صلى المكلف بدونها كانت صلاته باطلة شرعاً.

ومثل كمال الأهلية في العقود فإذا كان المأقدان أو أحد هـــا ليس ذا أهلية كاملة فإن عقده يكون باطلا شرعا، وكالإحصان في الرجم فــإذا زنى المكلف وهو محصن أقيم عليه حد الرجم،

وقوله ولا يلزم أن يوجد عند وجوده أي إذا وُجِدَ الشـــرط وقوله وجوده وجود المشروط، فقد يكون المكلّف طاهرا، ولكن لا تلزـــه صلاة، إما لأنَّ وقتها لم يدخل، أو يكون قد أدّاها، أو غير ذلك، وقد يكون كامل الا هليّة، ولكن لا يلزمه عقد و نحو ذلك، وقد يكون محصنا ولكن لا يلزم إقاحة السعد عليه بالعدم ارتكاب الزنى ، وهذا الشرط يكون في العبادات والمعاملات والعدود .

و يتنوع هذا الشرط إلى ثلاثة أنواع هي :

- ١ شرعي : كالطهارة في الصلاة ، والا هلية في المقود ، والإحصان
   في الرجم وسمي بذلك لان مصدره الشرع.
- عقلي: كالحياة للعلم، فإن من شرط العالم أن يكون حيّا، وسعبي
   بذلك لائن محدره العقل.
- عادي : كالإحراق في النار ، وسمعي بذلك لأن مصدر إدراكـه العادة ، وقد يسمى محسوسا ؛ لأن مصدره الإحساس ، وكالإروا ، بالما ، والشبع بالطعام .

ثانيهما : يُعرَّف بأنه " إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد (٢) ما له فيه فرض "٠

<sup>(</sup>١) انظر روضة الناظر /١٣٥ - ١٣٦

<sup>(</sup>٢) قارن بالإقناع ٢٨٨٦، نيل المآرب ٢٣٨/١٠

#### شرح التعريف:

توله: "إلزام أحد العاقدين الآخر "أي أنْ يطلب أحدد العاقدين من الآخر في المعقود عليه كالسلعة والثمن - صغة معلومة لله فيها مصلحة ، كشرط الاسة جميلة أو سبطة ، أو في التوثق لحقة ، أو في حلسول الثمن أو أجله ، فيوافقه عليه الآخر ، فإنْ وفي به وإلا فلصاحب الشرط الفسخ ، وقوله " بسبب العقد "أى أنَّ السبب الذي جعله يرضى بهذا الشرط رغبة في العقد ، فلولم يعقد معه العقد لما ألزمه بهذا الشرط ، وقولسه "ماله فيه غرض " يشمل الشرط الصحيح والفاسد ، فإنْ كان الغرض صحيحا ، ماله فيه غرض " يشمل الشرط الصحيح والفاسد ، فإنْ كان الغرض صحيحا ، كالرهن والكفيل وغيرهما ، فالغرض صحيح ، وهو توثقة حقه ، وبالتالي يكون الشرط صحيحا ، وأما إنْ كان الغرض فاسدا ، كاشتراط الاسة مُغَنّية فالفسرض الاستهاع إلى ما حرم الله ، و بالتالي يكون الشرط فاسدا .

¥

الفرع الثاني : الغرق بين شروط العقد الشرعية والشروط في العقد

هناك فروق بين شروط العقد الشرعية ، والشروط في العقد الجعلية وهي :

أولا - أن الشروط الشرعية هي التي وضعها الشارع لصحة المقد، كالرضا والقدرة على التسليم، والعلم الذي ينفي الجهالة المغضي الناع ، وأما الشروط الجملية فهي التي وضعها العاقدان كالرهن والكفالة ، وشرط صفة في المعقود عليه وحمل الحطب وتكسيره ، وخياطة الثوب وتفصيله ، ثانيا - إذا تخلف شرط من شروط المعقد التي اشترطها فيه الشارع كان العقد باطلا من أساسه ، كأن يكون المحل غير قابل للعقد شرعا ، كبيع الهيئة، أو أن يكون العاقدان عادمي إلا هلية الادام، أويكون أحد هماكذلك ، أولم يتوافق الإيجاب والقبول في الصيغة .

أما الشروط في العقد فإذا تخلفت كان العاقد بالخيار إنْ شاء السفى العقد، وتنازل عن شرطه، وإنْ شاء تعسك بشرطه، وفسخ المقد، كشرط الرهن والكفالة، أو الصفة المقصودة في المعقود عليه، كالكتابة في العبد مشلاء فإما أنْ يختار إمضاء العقد عند تخلف الشرط بدونه، وإما أن يمضيد عند تخلف الشرط بدونه، وإما أن يمضيد مع وجود الشرط وقيمته بدون الشرط.

ثالثا منه من العاقدين الشرط الشرعي لا يجوز التنازل عنه من العاقدين أو من أحدها ، بخلاف الشرط في العقد فإنّه يصح التنازل عنه .

#### الفصل الثانييي

# في بيان ما هو الاصل في العقود والشروط فيها من حيث الصحة والفساد

وفيه تمهيب ومبحثان:

المبحث الأول: في بيان قول من يرى أَنَّ الأصَّل في العقود والشروط فيها

المحة .

البحث الثاني: في بيان مذهب القائلين أن الأصل في العقود والشروط فيها

الفساد والبطلان.

#### تىہىيە :

إِنَّ المعاملات من الاحور التي يحتاجها الإنسان في حياته ولا يستطيع أنْ يستغني عنها بحال من الاحوال وذلك لا أنّه بحاجة إلى مأكل و شرب و طبس ومركب و مسكن ، وإذا كان الاحركذلك فلا بد أنْ يسلك إحدى ثلاث طرق لسد حاجاته ورغباته :

# \* يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المُعْوَالَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْسَطِلِ \*

أي بغير حق، وفيها من الفوضى والفساد ما قد يفضي إلى سفك الدماء وخبراب العمران.

الطريق الثاني: طريق السوال والاستجداء، وفيها من المذلي والسهائة - سواء أعطاه الناس أو منعوه - ما لا يليق بكرامة الانسان الذي قـــال الله فيه:

# \* وَلَقَدُكُرَّمْنَا بَنِخَادَمُ وَحَمَلْنَاهُرِ فِأَلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ هَرَزَقْتَاهُ مِيْنَ لَطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى خَيْرِيمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلُانَ \* (٢)

ثم إِنَّه قد لا يتمكن من الحصول على حاجته كل وقت من هذه الطريق الأن ما كُلُّ اَحد في كل وقت .

الطريق الثالث: طريق تبادل المصالح عن طريق العقود من بيع فررا واجارة وقرض، وما يتبعها من رهن وكفالة وحوالة وصلح، والمشاركيات التي تكون بين الناس بجهود أبد انهم أو بأموالهم أو بهما معا من شركة أبدان، أو عنان أو مضاربة أو وجوه أو مفاوضة ، أو عن طريق ما يخرج من الارض من شر

<sup>(</sup>١) سورة النسا ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء / ٧٠٠

أوشجر، كالمساقاة والمزارعة والمغارسة ، وكعقود التبرعات التي يكون العقد فيها لقصد الثواب من الله كالصدقة والوصية والوقف، أو لقصد استجلاب المسودة وسلّ الضغائن ، أو للثناء الجميل من الناس ، كالهبة والعطية والعارية والعسرى والرُّقْبَى ، وكقفا الوطربين الرجل والسرأة فإنه أمر فطري غريزي ، يرتبط فيسه الرجل بالمرأة لتحقيق بقاء النوع فإذا لم يتم على الطريق المشروع بعقسله النكاح كان سببا للتفالب على النساء العضي إلى القتل ، وانتشار الفاحثة وضياع الا اسساب ، وهتك الا عراض ، وإذا كان لا بد للانسان من هذه العقود ليقضي بها حاجاته وصالحه ، فهل هو حرفي إنشاء ما يريد ضها ، واشتراط ما يشاء من الشروط فيها ، أو أن حريته في ذلك مقيدة بإذن الشارع ، فلا يحل ولا يصح عقد ولا شرط إلا إذا نُصَ عليه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة ترجع في حقيقتها إلى قولين مشهورين :

القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط فيها الجواز والصحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه .

القول الثاني : أن الأصل في العقود والشروط فيها الفساد والبطلان إلا ما ورد الشرع بجوازه .

وقد قال بالقول الأول : جمهور أهل العلم و منهم الحنابلسة ، وقال بالقول الثاني الظاهرية أتباع داود بن على الظاهري ، و منهم أبو محسد ابن حزم الذي أطال الاحتجاج له والدفاع عنه (()) ، وحكاهما شيخ الإسلام ابن تيمية وحمه الله في كتابه القواعد النورانية ، حيث قال : " القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل شها ويحرم ، وما يصح شها و يفسد ، ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدّا والذي يمكن ضبطه فيها قولان :

<sup>(</sup>١) ينظر في ذلك الإحكام ٥/٥٦ ومابعدها ،المحلى ١٥٢٥-٢٥٦٥٠

أحدهما: أن يقال: الأصّل في العقود والشروط فيها و نحوذ لك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته ، فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصلول أبي حنيفة تنبي عليسسى هذا وكثير من أصول الشافعي وطائفة من أصلول أصحاب مالك وأحمد ....

القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة ، ولا يحرم شها ويبطل إلا ما دلَّ الشرع على تحريمه وليطاله نصا أو قياسا عند من يقول به . وأصول أحمد النصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول . ومالك قريب شه الكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط افليس في الفقها الأوبعدة أكثر تصحيحا سه ". (١)

وتابعه على هذا القول كثير من كتب في الملكية ونظرية العقد من الفقها المحد ثين ،كالدكتور الشلبي في كتابه المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي وقواعد الملكية والعقود ،حيث قال ، بعد أن ذكر مذهب القائليسن بأن الاصل في العقود والشروط الحظر وعزاه إلى الظاهرية ، ومذهب القائليسن بأن الاصل في العقود والشروط الحظر وعزاه إلى الطاهرية ، ومذهب القائليسن نبد جمهور الفقها من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،يتوسطون في الا مرفلا يشترطون في الإباحة ورود نصخاص كما ذهب الغريق الا ول،ولا يجعلسون الاصل فيها الإباحة كما ذهب الغريق الثاني ،بل يعيلون إلى أن الا صل فيها العظر واستثنوا بعضها،ولكنتهم توسعوا في الاستثناء ". (٢) وقال به الشيسخ بدرال أبو العينين ، والدكتورعبد الكريم زيدان .

<sup>(</sup>١) القواعد النورانية ٢٠٦-٢١٠٠

<sup>(</sup>٢) المدخل للشلبي /٤٧٧

<sup>(</sup>٣) الشريعة /١٤) ، المدخل /٣٩٧٠

وقد ناقش هذا القول الشيخ زكي الدين شعبان بعد أن ساق قسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السابق ، فقال : " هكذا نسب هذا العالم الجليل القول بالحظر والفساد إلى هو لا الا عشة استنادا إلى أصولهم وقواعدهم كما يقول ، ولكنه لم يذكر أصلا واحدا من أصول هو لا الا عنة يو يد نسبته إليهم في هذه السألة ، سألة العقود ، كما رأيناه يذكر عن الإمام أحسد أنه قد يعلّل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد به أثر ولا قياس ما يو يست ما ذهب إليه ذلك البعض من الحنابلة ، وبالرجوع إلى الكتب الفقهية التي دُونت فيها مذاهب هو لا ، و بتتبعنا لآرائهم فيها وجدنا الا شرعلى خلاف ما قالمسه ابن تبعية " . (1)

ثم أورد بعضا من نصوصهم . وقد قدت بتتبع ما أشارإليه الشيخ زكي الدين شعبان في الكتب الفقهية والأصولية المعتمدة في مذاهب هو لا الأعسسة فوجدت نصوصها توسيد ما ذهبإليه وسأبينها في العبحث الأوّل .

<sup>(</sup>١) نظرية الشروط الحبقترنة بالعقد / ١٩ - ٢٠٠

#### البحـــث الاءُول

# في بيان قول من يرى أَنَّ الاصُّل في العقود والشروط فيها الصحة والجواز

ويتكون هذا البحث وتحته فرعين :

الغرع الاول : في سياق نصوص القائلين إنَّ الاصَّل في العقدود والشروط في العالم الجواز والصحة .

الفرع الثاني: في بيان أدلتهم التي اعتبدوا عليها في التصحيح .

¥

الغرع الأول : في سياق نصوص القائلين إنَّ الأصَّل في العقود والشروط فيها \_\_\_\_\_\_\_\_ الجواز والصحة .

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: في سياق نصوص الحنفيّة .

المطلب الثاني: في سياق نصوص المالكيّة .

المطلب الثالث: في سياق نصوص الشافعية ،

المطلب الرابع: في سياق نصوص الحنابلة.

¥

#### العطلب الا ول - في سياق نصوص الحنفية :

لقد نص الحنفية في كثير من كتبهم الفقهية على أنَّ الأصل عندهم في العقود والشروط فيها الجواز والصحة، ومن هذه النصوص:

السحة واللزم "." والمحسولاً عنه السرخسي في باب الإقرار بالبراء وغيرها من البسوط: وأبوحنيفة رحمه الله يقول: الاصل في العقود الشرعيــــة

(١) الميسوط ١٢٤/١٨

عن المعلى المسلمان على المسلمان على المسلمان المعلى المسلمان المسلمين المسلمان المسلمين المسلمان المسلمين المسلمان المسلمين المسلم المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلم المسلم المسلمين المسلم المسل

س وقال في باب اختلافهما في المزارعس وقال في باب اختلافهما في المزارعس معرض كلاسه عمااذ احصل الإنكار من أحد العاقدين "... فالقـول قول السنكر مع يمينه ، والبيّنة بيّنة رب الأرض ، لا "نبها تثبت الاستحقاق ، ولا يقال الظاهر يشهد لرب الأرض ، فإنَّ العقد الذي يجرى بين السلمين الأصل فيه الصحة ، لا نُن هذا الظاهر يصلح لدفع الاستحقاق للاستحقاق به ".

وقال العرضناني في كتابه الهداية عندما تكلم عن الربا: "إذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنسأ العدم العلّة المحرمة والأصّل فيه الإباحة ".

و وقال ابن عابدين في حاشيته ردّ المحتار عند ما تكلم عن المناسبة بين العرابحة و بناب الربساء "لما فرغ من العرابحة وما يتبعها من التصرف في المبيع و نحو ذلك من القرض وغيره ذكر الربا لأنّ في كل منهما زيادة إلا أن تلك الزيادة حلال وهذه حرام، والحل هو الأصل في الأشياء ". (٤)

٦ - وقال الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق في باب الربا:
 ولا نسلم أن حرصة البيع أصل، بل الاصل الحل ، والحرمة إذ ثبتت الما تثبت بالدليل العوجب لها".

<sup>(</sup>۱) البسوط ۲۰/۲۰

<sup>(</sup>٢) البسوط ٢٢/٢٢٠

<sup>(</sup>٣) الهداية ٣/٦٢٠

<sup>(</sup>٤) حاثية ابن عابدين ه/ ١٦٨٠٠

<sup>(</sup>ه) تبيين الحقائق ٤ / ٨٧٠

γ \_ وقال ابن الهمام في كتابه فتح القدير عندما تكلم عــن أصـل البيع : "(والأصّل في البيع) مطلقا (الإباحة) إلا ما أخرجه الدليــل من أصنافة ".

٨ - وقال الكاساني في كتابه بدائع الصنائع في كتاب الشركات:
 ٠ . . . أن هذه العقود شُرعت لمصالح العباد وحاجاتهم إلى استنها المال متحققة ، وهذا النوع يقصد مشركة العنان مطريق للاستنما فكان مشروعا .

وقال أيضا عندما تكلم عن عقد المضاربة: "إنَّ الناسيحتاجون الله (عقد المضاربة) لائنَّ الإنسان قد يكون له مال، ولكنه لا يهتدى إلى التجارة، لكنه لا مال له، فكأنَّ في شرع هذا المقدد دفع الحاجتين، والله تعالى ما شرع العقود بالا لمصالح العباد ودفي حوائجهم".

. 1 - وقال محمد بن سليمان بداماد أفندى في كنتابه مجمع الا "نهر في شرح ملتقى الا "بحراعن المناسبة بين باب العرابحة و مجبي " باب الرباط بعده : " وجه مناسبته للعرابحة أنّ في كل منهما زيادة إلا أنّ تلك حلال وهذه حرام، والحل هو الأصل في الاشيا " . ( 3 )

فهذه بعض نصوص الحنفية التي ذكروا فيها أن الأصّل عندهم في العقود والشروط فيهسا هو الجواز والصحة ، ولا يبطل ولا يحرم شها إلا ما أخرجه الدليل من هذا الأصّل .

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير ۱۰/۰۱۰

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٦/٨٥٠

<sup>(</sup>٣) العصدرنفسه ٢٩٧٦٠

<sup>(</sup>٤) مجمع الانهر ١٨٣/٢٠

## العطلب الثاني - في سياق نصوص المالكيّة:

لقد نصَّ المالكية في كسير من كتبهم على أَنَّ الاصَّل عندهم في العقود والشروط فيها الجواز والصحة ، ولا يُخْرَج عن هذا الاصَّل إلا بدليل ، فلا يحكم على عقد ولا شرط بالحرمة والفساد إلا بنص من الشارع في ذلك ، و من نصوصهم فسي هذا المعنى :

ا ما قاله ابن رشد الكبير في كتابه المقدمات، في معرض كلامه عن بيع السّلم : " فين الدليل على صحة قولنا في إجازة السّلَم في الحيوان والعروض و جميع ما يضبط بالصفة : أن الله تبارك و تعالى أباح البيعيم لعباده، وأذن لهم فيه إذنا مطلقاً ، واباحة عامة في غير ما آية من كتابيه ،

قال تعالى:

\* وَأَشْهِدُ وَالْوَاتَبَايَعُنَّمُ \* (١) وقال : \* لَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَلُوهُ كَاضِرة تُديرُونها بَيْنَكُم \* (٢)

و ما ن : (٣) النَّسَ كَلَيْكُ مُجُنَاحُ أَن نَبْتَعُواْ فَضْلِاً مِّن دَّيْكُمْ \* (٤)

٢ - وقال أيضا : " وقد خصالله تبارك وتعالى من ذلك بمحكم كتابه البيع في وقت الجمعة فقال : يَا يَهَا ٱلَّذِينَ

عَامَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ المُحُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ وَاللَّهُ وَكُرِ اللَّ الله وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (3)

- (١) سورة البقرة /٢٨٢.
  - (٢) سورة النساء /٢٩٠
- (٣) سورة البقرة / ٩٨٠٠
  - (٤) المقدمات ٢٠/٢.
  - (ه) سورة الجمعة / ٩.

وخص من ذلك أيضا على لسان نبيه بيوعا كثيرة، من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وعن بيع الطلاسمة ، والمنابذة ، وبيع حاضر حبل حبلة ، وعن بيعتين في بيعة، وبيع الحصاة، وبيع العربان، وبيع حاضر لباد، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه ، وما أشبه ذلك من نواهيه ، ولم ينصم حصلى الله عليه وسلم -عن السّلم فبقي على أصل الإباحة الواردة في القرآن لعموم الا لفاظ لا نه بيع من البيوع . . . إلا ما خُصٌ منه أيضا بالقياس والسنة والإجماع . . .

٣ - وقال عندما قسّم البيوع من حيث الصحة والفساد . . . فأما البيوع الجائزة فهي التي لم يحظرها الشرع، ولا ورد فيها نهي / وإنسا قلنا ذلك لائن الله تعالى أباح البيع لعباده وأذن لمهم فيه إذنا مطلقا وإباحة عامة في غير ما آية من كتابه، من ذلك قوله تعالى :

ويندرج تحت قوله تعالى \* وأحل الله البيع \* كل بيع إلا ما خصصه سنه الدليل ، وقد خص منه بأدلة الشرع بيوع كثيرة ، فبقي ماعداها على أصل الإباحة ، ولذلك قلنا في البيوع الجائزة ما لم يحظرها الشرع ، ولا فرد فيها النهي " .

إ - وقال ابن جزي في كتابه القوانين الفقهية في عدَّه لصور الختلاف المتبايعين : " الاولى أن يختلفان في صحة البيع وفساده فالقسول مدعى الصحة لا أنها الاصل ." ( ؟ )

<sup>\*</sup> وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّيَوْ اللَّهِ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّيَوْ اللَّهُ اللَّلْحُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) المقدمات ۲۱/۲۰

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) المقدمات ٢١/٢٠

<sup>(</sup>٤) القوانين الفقهيّة /٢٥٢٠

ه ـ وقال الشاطبي في الموافقات عند الكلام على سألة الشروط مع شروطاتها: "القاعدة المستمرة في أمثال هذه التغرقة بين العبـــادات والمعاملات، فما كان من العبادات لا يكتفى فيه بعدم المنافاة دون أنْ تظهـر الملاء سة؛ لائن الاصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والاصل فيها أن لا يقدم عليها إلا بإذن الإنها للعقول في اختراخ التعبدات المنكذلك ما يتعلق بها من الشروط، وما كان من العادات يكتفى فيه بعدم المنافـــاة الأن الاصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد، والاصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه ".

آ وجا في الفواكه الدواني عند الكلام عن البيوع وما شاكلها قال:

(و) في بيان أحكام (ما شاكل) أي شابه البيوع من سائر العقود اكالشركة والتوليــة

والإقالة والقراض والساقاة والإجارة وما يتعلق بذلك ولما فرغ من الترجمــة

شرع في بيان أحكام ما ترجم له امتدال بحكم البيع في الأصل وهو الجـــواز

والصحة بقوله:

بنا على أنَّ الآية من قبيل العام الذى دخله التخصيص ، فهوعلى عمومه إلا ماقام الدليل على خروجه ". (٣)

γ \_ قال القرافي في كتابه الغروق الغرق الغرق السبعين: "... فنقول أصل الماهية سالم عن النهي والاصّل في تصرفات السلمين وعقود هـــم الصحة حتى يرد نهي أفيتبت لاصّل الماهية الاصّل الذي هو الصحة ويتبــت للوصف الذي هو النهي فيفسد الوصف للوصف الذي هو النهادة المتضنة للمفسدة العارض وهو النهي فيفسد الوصف دون الاصّل ".

<sup>\*</sup> وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ \*

<sup>·</sup> TA 0-TA E / T (1)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٣) الغواكم الدواني ٢/٨/٠

<sup>(</sup>٤) الفروق ٢/٤٨٠

٨ - وقال أيضا : "... والقاعدة الشرعية الشهورة في أبواب
 العقود الشرعية أنّا لا نبطل عقدا من العقود إلا بما ينافي مقصود ذليك
 العقد دون ما لا ينافي مقصوده ".

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في معسرض كلاسه عن الخِطْبة في النكاح إذا ادعى اثنان خِطْبة امرأة وتزوجها الثاني فيعمل " بقولها وقول مجبرها بالأنَّ هذا الا يعلم الا من جهتهما ولائنَّ دعواهما موجبة للصحة بخلاف دعوى الخاطب الاول فإنتها موجبة للفسساد (٢)

١٠ وقال العدوي في حاشيته عندما تكلم عن الا مكام التي عنري البيع "... والثاني خسة أقسام الإباحة وهي الأصل ...

فهذه أمثلة من نصوص المالكية التي تنص على أن الأصّل في العقسود فيها والشروط/الجواز والصحمة .

# المطلب الثالث - في سياق نصوص الشافعية :

نص الشافعية في كشير من كتبهم على أنَّ الأصُّل في العقود والشروط فيها الصحة ومن نصوصهم في ذلك مايلي :

ر \_ جاء في الائم " . . . وقال الله تمالى :

\* وَأَحَلُ اللَّهُ الَّذِي وَحَرْمَ الرِّبُوا \*

قال الشافعي : " وذكر الله البيع في غير موضع من كستابه بما يدل على إباحته، فاحتمل إحلال الله عزوجل البيع معنيين :

<sup>(</sup>۱) الفروق ۳/۲۰۰

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٢/٧/٢٠

<sup>(</sup>٣) حاشية العدوي ٢/ ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / ٢٧٥٠

أحدهما أنَّ يكون أحلَّ كل بيع تَبايَعَه المتبايعان جائزي الا مرفيما تبايعاه عن تراض منهما ، وهذا أظهر معانيه .

قال: والثاني: أنَّ يكون الله عزوجل أحلَّ البيع إذا كان ما لـم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم البين عن الله عزوجل معنى ما أراد ، فيكون هذا من الجمل التي أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه أو من العام الذي أراد به الخاص ، فبين رسول الله صلى الله عليه وســلم ما أريد بإحلاله منه وما حرم ، أو يكون داخلا فيهما ، أو من العام الذي أباحــه ، إلا ما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منه .

وأي هذه المعاني كان افقد ألزمه الله تعالى خلقه بما فرض سن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اوأنَّ ما قبل عنه فعن الله عز وجل قببل الا أنه بكتاب الله قبل اقال : فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عسن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أنَّ الله عزوجل أراد بما أحسلً من البيوع ما لم يدل على تحريسه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم على لسانه ".

٢ ـ وقال أيضا : " فأصل البيوع كلها جاح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الا مر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه وما فارق ذلك أَبَحْنَاه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله ". (٢)

٣ \_ وجاء في مختصر العزبي : " باب ما أمر الله تعالى به ونهى عنه من البايعات وسنن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال الشا فعني قـــال

<sup>(</sup>١) الأم ١٣ ٢٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه،

الله عز وجل:

# ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمُوالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ ﴾

فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوعٍ تراضى بها المتبايعان استدللنا أن الله جل وعزأ حلّ البيوع إلا ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، أو ماكان في معناه ، فإذا عقدًا بيعا سا يجوز وافترقا عن تراض منهما به لم يكن لا تُحدهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار ".

وجاء في كتاب الحاوي للماوردي: " فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا أن الله عز وجل أحل البيوع إلا ما حرم على لسان نبيه، أو ما كان في معناه ".

ه ـ وقال إمام الحرمين "... وليس لهم من العقود بسسة ، ووضوح الحاجة إليها يغنى عن تكلف بسط فيها عليصدروا العقود عن التراضي ، فهو الاصل الذي لا يغهض ما بقي من الشرع أصل ، وليجروا العقود على حكسم الصحية ". (١)

وقال أيضا مسترسلا في كلامه عن المعاملات والقول الضابط في ذلك أنّ ما لا يعلم تحريمه من المعاملات فلا حَجْرَ فيه عند خلو الزمن عن علم التفاصيل ، فالقول فيه كالقول في إباحة الائجناس . . ، وهذا بيان العقصود الصحيح المستحد عصدا التواضحين . فأما التفالب فلا يخفى تحريمه ما بقيت أصول الشريعة ".

<sup>(1)</sup> سورة النساء آية /٢٩٠

<sup>(</sup>٢) الامُّ مع مختصر المزني مع الامُّ ١٧٢/٨ .

 <sup>(</sup>٣) كتاب البيوع ٢/٤/١٥ ، رسالة دكتوراة تحقيق محمد مغضل مصلح الدين
 منسوخ بآلة كاتبة ـ مكتبة الدراسات العليا بجامعة أم القرى .

<sup>(</sup>٤) الغياثي / ٩٥٥ ، قال ذلك في معرض بيانه لكيفية التصرف عند خلوالزمان من الشرع على حسب افتراضه،

<sup>(</sup>ه) الفياش / ٩٧٠.

γ \_ قال النووي: "وأما قوله تعالى \* وأحل الله البيع وحرم الربا \* فقد ذكرالشافعي - رحمه الله ..معنى الآية أربعة أقوال:

أحدها: أنّهاعامة فإنّ لفظها لفظ العموم، يتناول كل بيع، ويقتضى إباحة جبيعها إلا ما خصه الدليل . وهذا القول أصحها عند الشافعييي وأصحابنا " (1) ، وذكر بقية الا قوال ثم قال : " واتفقوا على نقل هذه الا قوال الا ربعة عن الشافعي ، واتفقوا على أنّ أصحها عند الشافعي أنّ الآييية عامة تتناول كل بيع إلا ما نهى الشرع عنه " (٢)

٨ - وجا في نهاية المحتاج عند الكلام عن الآية نفسهاأن:
 ٢ أظهر قولي إما منا رضي الله عنه يتناول كل بيع إلا ما خصه الدليل فإنتُ مصلى الله عليه وسلم نهى عن البيوع ولم يبين الجائز " (٣)

وقال على شبراطسي في حاشيته على نهاية المحتاج:
 بين بهذه الآية الحل " وقوله (ولم يبين الجائز) أي: فدل عدم بياند على أنَ الأصل في البيوع الحل وهو مقتضى الآية ".

. (- وقال محمد الشربيني الخطيب في كتابه مفنى المحتاج عن قوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع ﴿ : " وأَظهر قولي الشافعي أَنَ هـــذ الآية عامة في كل بيع الا ما خُصَّ بالسنة ، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع ، والثاني أنها محملة ، والسنة مينة لها ، و تظهر فائدة الخلاف في الاستدلال بها في سائل الخلاف ، فعلى الاول يستدل بها ، وعلى الثاني لا يستدل بها ". (٥)

<sup>(</sup>١) النجموع ١٤٦/٩

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه ٩/٨١٠

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٣/٣/٣٠

<sup>(</sup>٤) حاشية شبراطسي معنهاية المحتاج ٣٧٣/٣٠

<sup>(</sup>ه) مفني المحتاج ٢/٣٠

فهذا طرف من نصوص الشافعيّة التي نصّوا فيها على أَنَّ الاصل عند هم في الشروط والعقود الجواز والصحة.

#### المطلب الرابع : في سياق نصوص الحنابلة :

لقد نعر الحنابلة في كتبهم على أنّ الأصل عندهم في العقود والشروط فيها الجواز والصحة ومن نصوصهم الدالة على ذلك مايلي:

ر م قال أبو الخطاب عن قوله تعالى ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ . . " وعندى أَنَهُ ليس بمجمل ، وإنَّما هو على عمومه في كل ما يسمَّى بيعا إلا ما خصّه الدليل . (٢)

وقال ابن قدامة في الروضة عن الآية نفسها: "ليس بمجسل وإنما هو لفظ عام يحسل على عمومه "(") أي أنّ لفظ الآية عام في إباحسة البيوع جميعها ولا يحرم منها إلا ما خصّة الدليل .

س علل الربا بقوله: "وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل وحده أو السوزن س علل الربا بقوله: "وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل وحده أو السوزن س جنس واحد نفيه روايتان، واختلف أهل العلم فيه والا ولي إنْ شا الله تعالى حدّه وإذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوى التحدف به وهي صع فعفها يعارض بعضها بعضا فوجب اطراحه أوالجمع بينها والرجوع إلى أصل الحل الذي يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار".

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية / ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٢) التمبيه ٢/٨٣٢٠

<sup>(</sup>٣) الروضة / ٩٤٠

 <sup>(</sup>٤) المغنى ١٢٧/٤ ومثله في الشرح الكبير :١٢٧/١- ١٢٨٠٠

وقال في بيع الرطب بالتمر: " ويجوز إذا تناهى جفافــــ مثلا بمثل . . . ، لأنَّ مفهوم نهيه عليه السلام عن بيع الثمر بالتمر إباحة بيـــع كل واحد سنهما بمثله ، ولأنهما شساويا في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان ، فجاز بيع اللبن باللبن والتمر بالتمر ولائنَ قوله تعالى \* وأحل الله البيع \* عام خرج منه المنصوص عليه وهو بيع الثمر بالتمر وليس هذا فـــــى معناه فبقى على العموم ". (٢)

ه \_ وقال أيضا في معرض كلاسه عن بيع الفهد والصقر المُعَلَم، وكل ما فيه سنغمة ، ورد وعلى من حرم ذلك "أنه حيوان أبيح اقتناو و فيه نفسي مباح من غير وعيد في حبسه ، فأبيح بيعه ، كالبغل وما ذكراه (أي الشا فعي وأبوهنيغة ) يبطل بالبغل والحمار، فإنه لا خلاف في إباحة بيعها ، وحكمها حكم سباع البهائم في الطهارة والنجاسة وإباحة الاقتنا والانتغاع ، وأما الكلب فإن الشرع توقد على اقتنائه ، وحرَّمه إلا في حال الحاجة ، فصارت إباحتسب ثابتة بطريق الضرورة ، بخلاف غيره ، ولائن الأصل الإباحة ، بدليل قوله تعالى : 
إ وأحل الله البيع \* ، ولماذكرنا من المعنى خرج منه ما استثناه الشرع لمنعان غير موجودة في هذا ، فبقي على أصل الإباحة ". (٣)

٦ - وجاء في المسوّدة عند الكلام عن قوله تعالى : \* وأحــل الله البيع \* يعمّ كل بيع إلا ما خصّه الدليل .

γ \_ وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : " إِنَّ الأصَّل في العقود والشروط: الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريسه وابطاله نصا أوقياسا ،عند من يقول به . وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجرى

<sup>(</sup>١) الا ولى بالفوقية المثلثة وهو الرطب ، والثانية ، بالفوقية المثناة وهوالجاف.

<sup>(</sup>٣) المفنى ١٧/٤

<sup>(</sup>٣) العصدرنفسه ٤/٤/٠

<sup>(</sup>٤) اليسودة ٢٠ (٠

على هذا القول ومالك قريب منه ،لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط . فليس في الفقها • الاربعة أكثر تصحيحا للشروط منه ".

٨ - وقال المرداوي في الإنصاف عند الكلام على الا موال الربوية :
 " فالحكم على المذهب إيجاب المماثلة مع أنّ الاصل إباحة بيع الا موال الربوية بعضما ببعض مطلقا ، والتحريم لعارض " .

وتحدث ابن النجار الفتوحي عصصن قوله تعالىدى :
 وقوله تعالى \* وَوَالُواْ الزَّكُوٰةَ \* .

\* وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ \*

و فرض سوا الاعن التغرقة بين الآيتين، وأجاب عنه بيقوله: " وجوابه: أنَّ في ذلك سرًّا، وهو أنَّ حل البيع على وفق الأصّل، من حيث إنّ الاصّل في المنافع الحل، وفي المضارّ الحرمة بأدلة شرعيّة ، فمهما حرم البيع فهو خلاف الاصّل، وأما الزكاة فهي خلاف الاصّل بتضدنها أخذ مال الفير بفير إراد ته، فوجوبها على خلاف الأصّل، والا تخبار الواردة في الباب مشعرة بهذا المعنى ، فلذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المبايعات الفاسدة ، كالنهي عن بيع الحَبلَـــة والمنابذة والملاسة وغير ذلك ، بخلاف الزكاة فإنّه لم يتعين فيها ببيان مالا زكاة فيه، فمن انَّ عي وجوبها في مختلف فيه، كالرقيق والخيل فقد النَّ عي حكما على خلاف الاصلة. (٥)

. ١ - وقال أيضا : " إذا جهل الزوجان النكاح ، هل وقع قبل الإحرام فيكون صحيحاً ؟ أمهد الاحرام فيكون باطلا ؟ فيكون العقد صحيحاً ، لا تُنَّ الظاهر من عقود السلمين الصحة ".

<sup>(</sup>٢) الإنطاف ه/١١٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / ٣٤٠

<sup>(</sup>ه) شرح الكوكب ٣/٢٧٤-٢١٨٠

<sup>(</sup>٦) شرح منتهى الإرادات ٣/٣ ،كشاف القناع ٢/٢٤٤ ، مطالب أولى النهى ٣/١) • شرح منتهى الإرادات ٣/٢ ،

11 وقال ابن بدران في المدخل عند كلامه عن قوله تغالى:

\* وأحل الله البيع \* فهوعام في جوازكل بيع، ثم ورد النص بتحريم الربا..

يخص به عموم الاحلال ".

1 7 - وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدى : " إِنَّ الأصَّل في المعاملات كلها عقد ها وشرطها وجميع ما تعلق بها الحل والإباحة إلا ما دل الشرع على منعمه . (٣)

فهذا طرف من نصوص الحنابلة التي نصوا فيها على أن الأصل عند هم في العقود والشروط فيها الجواز والصحة.

₩

# الفرع الثاني: في بيان أدلتهم التي اعتمد واعليها في التصحيح ، وفيه مثلاثة مطالب:

المطلب الا وفي : في أدلتهم من الكتاب ،

العطلب الثاني : في أدلتهم من السنة .

السطلب الثالث : في أدلتهم من المعقول .

×

## المطلب الأوّل: في أدلتهم من الكتاب:

استدل القائلون بأن الاصل في العقود والشروط فيها الجواز والصحة من الكتاب بما يلي :

١ \_ بقوله تعالى : \* وأحل الله البيع \* ٠

وجه الاستدلال: أَنَّ لفظ البيع عام، فيشمل جميع أنواع البيوع ولا يخرج

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٢) المدخل /٢٥٢٠

<sup>(</sup>٣) المختارات الجلية / ٢٤٠٠

من هذا العسوم إلا ما خبصه الدليل بالتحريم ، وقد أخبر جل وعلا بحليه

٢ - و قوله تعالى : ﴿ يَآ يُهَاٱلَّذِينَ اَمَنُواۤ أَوْوَاْ بِٱلْمُعُودِ ﴿ (١)

٠ - وقوله تعالى : \* وَإِذَا قُلْتُمْ وَأَعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُبِّ وَبِيمُ لِأَللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ أَلْلَهُ وَلَهُ اللَّهِ أَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلِكُمُ لَا كُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلِكُمُ لَا كُرُونَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقوله تعالى: \* وَأَوْفُواْ بِعَهْدِا لللّهِ إِذَاعَاهَدَتُمْ وَلَانَنقُضُواْ الْأَبْمَانَ
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ بَعَلْمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَيْكُمْ فَرْكُونِ كَيْكُمْ كَيْكُمْ كَيْكُمْ كَيْكُمْ كَيْكُمْ لَكُونُ كَنْ كَيْكُمْ كَيْكُولُ كَيْكُمْ كَيْكُمْ كَيْكُمْ كَيْكُمْ كَيْكُمْ كَيْكُمْ كَيْكُولُ كَيْكُمْ كَلْكُمْ كَيْكُمْ كَيْكُمْ كَلْكُمْ كَلْكُمْ كَلْ

ه \_ وقوله تعالى : \* وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَ لِيَهُمُ وَعَهُدِهِمُ لَا عُونَ ۞ \*

توله تعالى : \* وَلَقَدْ كَانُواْعَلْهَ دُواْاللّهَ مِنْ فَبُلُلاَيُوَلُونَ
 الْأَدْ بَارَّوْكَانَ عَهَدُ اللّهَ مَسْوُلًا ۞ (٥)

و ووله عَمَّالُو اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُودَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُودُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُودُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُودُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُودُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُودُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُودُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُ وَالْكُودُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُ وَالْكُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا الْوَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَ مِمَا كَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَالِمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّه

(V) وقوله تعالى : \* وَأُونُواْ بِٱلْعَهَـدِ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْعُولًا ﴿ A

<sup>(</sup>١) سورة الماددة / ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام /١٥٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة النحل / ٩١/

<sup>(</sup>٤) سورة المومنون / ٨٠

<sup>(</sup>ه) سورة الا مزاب /ه ١٠

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة /٥٧٠ ٢٢ ٧٧٠٠

<sup>(</sup>٧) سورة الاسراء / ٣٤٠

وجد الاستدلال من الآيات: إنّ الله سبحانه وتعالى أمر بالوضاء بالعقود والعبود التي يلتزم بها الانسان تجاء ربه وتجاء المخلوقيان مها يتعامل معهم وأتنى على البوفيان بها وحد حهم ، وذمّ الناكثين بها وتوقد هم ، ولا يأمر الله سبحانه و تعالى بالوفاء بعقد ولا عهد ويدح فاعله ويذم مخلفه ولا يأمر الله سبحانه و تعالى بالوفاء بعقد ولا عهد ويدح فاعله ويذم مخلفه إلا إذا كان صحيحا جاريا على وفق البشروعية الدل على أنّ هذا هو الأصلل فيها وقد بين هذا المعنى أتم بهان شهيد الإسلام ابن تبعيه حيث قسال : فقد جاء الكتاب والسنة بالائر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقدود ، وأداء الا مانة الوغاية ذلك والنبي عن الفدر ونقض العبود والخيانة التديد على من يفعل ذلك [ولوع] (١) كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجزأن يو مربها مطلقا، ويذم من نقضها وغدر مطلقا، كما أنّ قتسل النفوس ، ويحمل على القدر الهاح ، بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة والزكاة فإنّه يو مربه مطلقا ، وإنْ كان لذلك شروط وموانع ، فينهى عن الصلاة يغير طهارة ، وعن المد قة بما يضر النفس ء نعنهى عن الصديث يغير طهارة ، وعن المد قة بما يضر النفس ء نونحوذلك . وكذلك المدق في الحديث يغير طهارة ، وعن المد قت بما يضر النفس ء نونجون المد قفي الحديث على العدون كان كان لذلك من ونحوذلك . وكذلك المدق في الحديث علي المدون أو التعريض .

وإذا كان جنس الوفا ورعاية العهد مأمورا به ،علم أنَّ الأصَّل صحصة العقود والشروط ، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقدود ، ومقصود العقد : هو الوفا به فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود ، دل على أنَّ الأصَّل فيها الصحة والإباحة . (٢)

ناقش الظاهرية استدلال الجمهور بعموم الآيات فقالوا: "أما أسر الله تعالى بالوفاء بالعقود فلا يختلف اثنان في أنَّه ليس على عمومه ولا علسى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: "ولما "ولا يستقيم نظم الكلام الاب" لو".

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٢٩/١٤١٠

وأجاب الجمهور عن هذه المناقشة: بأنَّ هذه عبومات والاصل حملها على عبومها. والتخصيص دعوى على خلاف الاصل ولا تسمع إلا بدليل ولا دليل مع مدعي التخصيص، قال ابن القيم: " وأما تخصيصها فلا وجه له وهو يتضسن إبطال ما دلت عليه من العموم وذلك غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله . ولا برهان مع مدعي التخصيص .

#### المطلب الثاني: في أدلتهم من السنة:

واستدلوا من السنة بما يأتي:

١ ما رواه عقبة بن عامر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 ١ إنّ أحق الشروط أنْ توفوا به ما استحللتم به الفروج

وجه الاستدلال: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوفا عبالشروط، مستدلال: أنَّ الرسول على الله عليه وسلم أمر بالوفا عبالشروط، والمستدل المستدل المس

<sup>(</sup>۱) المحلى ١٤١٤/٨

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين ٢١٨/١٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى واللفظ له في كتاب الشروط في المهرعند النكاب النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح ١٣٦/٢

وواجبات ، وهو لفظ عام يشمل كل شرط التنزسه المكلف؛ ولا يأمر إلا بما هــو صحيح محصل لمقصوده فدل على أنَّ الاصّل في الشروط الجواز والصحة .

وناقش الظاهرية الاستدلال بهذا الحديث بما ذكره ابن حزم حيث قال : " . . . هذا بلا شك في الشروط التي أمر الله تعالى أن يُستحلَّ بها الغروج من الصداق الباح ملكه الواجب عطاوه والنفقة والكسوة والإسكسان والمعاشرة بالمعروف و و ترك المضارة أو التسريح بإحسان ، لا بما نهى تعالسي عن أن يستحل بها الغروج من الشروط الفاسدة المفسدة من تحليل حسرام أوتحريم حلال وأوسقاط واجب أوإيجاب ساقط ". (1)

وأجاب الجمهور عن هذه المناقشة بدد "أنَّ الشترط ليمرله أن يبيد ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله ، فإنَّ شرطه حينئذ يكون ببطلا لحكم الله ، وكذلك ليس له أن يسمقط ما أوجبه الله ، وإنَّما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه ونف فسقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما ، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضا للشرع ، وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا ، فسإنَّ المتبايعين يجسب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا ، فسأن ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن ماحا ، ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما ، وكذلك كل من المُتآجِرَيْن والمتناكحين ، وكذلك إذا شرط صفة في البيسع ، وكذلك كل من المُتآجِرَيْن والمتناكحين ، وكذلك إذا شرط صفة في البيسع ، أورهنا الما أواشترطت المرأة زيادة على مهر شلها : فإنَّه يجب ، ويحرم هياح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك " . (٢)

<sup>(</sup>١) الإحكام ٥/ ٢١٠

<sup>(</sup>٢) سجيع الفتاوي ٢٩/٧١-٨١١٠

منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر . (١)

٣ ـ وبما روى أبو هريرة رضي الله عنه : "عن النبي صلى اللـــه عليه وسلم قال : " قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يومالقيامة : رجـــل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرَّا فأكل ثنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفـــى منه ولم يعطه أجره ". (٢)

٤ - وبما روى ابن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم: " ينصب لكل غادر لوا عيم القيامة ".

وجه الاستدلال من هذه الاتحاديث: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفدر بالعهد، وبيَّن أنه من الصفات المذمومة، وأنَّ الموامن لا يتصف بها وإنما يتصف بها المنافق، وأنَّ الغدر بالعهود والعقود والمواثيق لا يجوز في الدنيا، وأنَّ الله يفضح المفادر يوم القيامة، وهذا وعيد شديد لا يلحق إلا بتارك ما هو مشروع بطلب مواكد أو فعل سنوع بنهي مواكد، فدل ذلك على أنَّ الاصل فيها الجواز والصحة.

ناقش الظاهرية الاستدلال بهذه الاتحاديث بقولهم كما جا على السال فقيههم ابن حزم: "... وإنّما ذلك كله فيمن عاهد على حق واجبعهدا أمرالله تمالى به ، نصا في القرآن أوعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدر ، فهذا عظيم جدا ، وكذلك من وعد بأدا وين واجب عليه ، وأدا وأمانة قبله ، ثم أخلف فهي معصية نعوذ بالله منها ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ـ كتاب الإيمان ـ باب علامات المنافق ۲۹/۱ ، وأخرجه مسلم ـ كتاب الإيمان ـ باب خصال المنافق ۲۸/۱ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى -كتاب البيوع - باب إثم شع أجر الا عير٣ / ١٨٤

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة باب إثم الغادر للبر والفاجر ؟ / ٣٠٠ ، وأخرجه سلم كتاب الجهاد والسير- باب تحريم الغدر ٣ / ٣٥٩ ،

<sup>(</sup>٤) الإحكام لابن حزم ه/٢١٠

وأجيب عن هذه المناقشة بأنه قد " عُلم أَنَّ العهود يجب الوفا بها إذا لم تكن محرمة وإنَّ لم يثبت حلها بشرع خاص،كالعهود التي عقد وها في الجاهلية، وأعروا بالوفا بها ... وأَنَّهُ لا يشرع إلا ما شرعه الله، ولا يحرم إلا ما حرمه الله الاثنَّ الله ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ، وحرموا ما لم يحرمه الله، فإذ احرمنا العقود والشروط التي تجرى بين الناس في معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي ، كمنا محرمين ما لم يحرمه الله في معاملاتهم العادية تتضمن شرع دين لم يأذن به الله ، فإنَّ الله قد حسرم أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله ، فإنَّ الله قد حسرم عادة الا بتحريم الله ، والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها السلم والكافر، وإنْ كان فيها قربة من وجه آخر / فليست من العبادات التسبي يفتقر فيها إلى شرع م كالعتق والصدقة ". (١)

ه \_ وبما روى كثيربن زيد عن السوليد بن رباح عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزيين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ؛ أوحرم حلالا والسلمون على شروطهم ".

وما روى كثير بن عبدالله بن عبروبن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائزيين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما والمسلمين على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحسل الترمذي (٣) الترمذي حسن صحيح .

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۱۵۱-۲۵۱۰

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى معلقا بصيغة الجزم ،كتاب الإجارة ،باب السسرة ٣/٨٧/٣، ولفظه : قال النبي صلى الله عليه وسلم "السلمون عند شروطهم" وأخرجه الدارقطني ،كتاب البيوع ٣/٧٣ ، والحاكم في الستدرك ٢٩/٢٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى في سننه ،كتاب الا مكام ،باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح جائزبين الناس ٢٢٥/٣-٢٦ ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ،كتاب الا مكام باب الصلح (٧٨٨/١ وأخرجه الدارقطني في سننه ،كتاب البيوع ،٣٧/٣٠

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٢٦٦/٣٠

وله شاهد من حديث خصيف،عن عروة عن عائشة رضي الله عنها،عـــن النبي صلى الله عُلْية وسلم قال: "السلمون عند شروطهم ما وافق الحق".

وحديث خصيف، عن عطا على أبي رباح، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شر وطهم ما وافق الحق من ذلك ".

#### تخريج الحديثين:

(٣) ١ ـ راوى الحديث الأول كبثيربن زيد ، قال عنه النسائي : "ضعيف "،

عده (٤) وقال الله هبي : " وكمثير ضعّفه النسائي وسَشّاه غيره ".

ونقل ابن حجر قول: "عبد الله بن أحمد عن أبيه لم أربه بأسا".

وقال في التقريب "كثير بن زيد الا سلعي ، آبو محمد المدني ، ابسن
مأ فَنَسَه بفتح الفا وتشديد النون ،صدوق ، يخطى اسابعة ،مات في آخر
خلافة المنصور ".

٢ ـ الوليد بن رباح قال ابن حجر في التقريب: "رباح بن الوليد ابن يزيد بن نمران الذمارى ويقال الوليد بن رباح، والصواب الاول. . . وقال عنه مروان : كان ثقة وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات ". (٧)

وقال عنه في التقريب : "الوليد بن رباح المدني، صد وق، من الثالثة، سات سبع عشرة". ( ٨ )

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ، كتاب البيوع ٢٧/٣ ، والحاكم في المستدرك ، كتاب البيوع ٢٠/٣ ، والحاكم في المستدرك ، كتاب البيوع ٢٠/٣ ، وسكت عنه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ، كتاب البيوع ٣ / ٢٨ ، والحاكم في المستدرك ، كتاب البيوع ٢ / ٥٠ وسكت عنه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) كتاب الضعفاء والمتروكين /٢٠٦٠

<sup>(</sup>٤) تلخيص المستدرك بذيل المستدرك ٢ / ٩ ٥٠

<sup>(</sup>ه) تهذیبالتهذیب ۸/ ۳۲۱

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب / ٩ ه ٤٠

<sup>(</sup>٧) تهذيبالتهديب ٣٠٤/٣

<sup>(</sup>٨) تقريب التهذيب / ٨١٥ •

٣ - كثير بى عبد الله . قال عنه النسائي : "متروك " .
ونقل ابن حجر "قول أبي طالب عن أحمد منكر الحديث ليس بشي " . وقال
عبد الله بن أحمد ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في السند . . . " (٢)

وقال ابن حجر في التقريب: "كثير بن عبد الله بن عبرو بن عوف المزني ، ا (٣) المدني ، ضعيف، أفرط من نسبه إلى الكذب، من السابعة ".

عدد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، قال النسائي "محسد الرحمن بن البيلماني ،عن أبيه، سنكر الحديث ".

وقال في التهذيب: "قال ابن عدى كل ما يرويه ابن البيلماني فالبلائ فيه منه، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان . قلت : قال ابن حبان حديث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوزالا حتجاج ولا ذكره الا على وجه التعجب . . . . " (٥)

وقال في التقريب: "محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ،بفتح الموحدة (٦) (٦) واللام بينهما تحتانيه ،ضعيف ،وقد اتهمه ابن عدى وابن حبان،من السابعة ".

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن تصحيح الترمذى للحديث : " فلعسل تصحيح الترمذى له لروايته من وجوه . . . وهذه الاسانيد وإنْ كان الواحد بنها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا ".

وقال ابن القيم: "إِنَّ ضعف بعضها من جهة السند فلا يقدح فــــي ماعرها، ولا يستشهاد بالضعيف إِنْ لم يكن عمدة ".

<sup>(</sup>١) كتاب الضعفا والمتروكين / ٥٢٠٥

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ۸/۲۷۸ - ۲۲۸

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب / ٦٠ ) ٠

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكين / ٨١/٠

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ١٦١/ - ٢٦٢٠

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب / ٢٩٢٠

<sup>(</sup>٧) مجمّوع الفتاوى ٢٩/٢٩

<sup>(</sup>٨) أعلام الموقعين ٢٤٨/١٠ •

وقال الشوكاني : " ولا يخفي أَنَّ الائحاديث المذكورة والطرق يشهب بعضها لبعص، فأقلّ أحوالها أنّ يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا ".

وقال الا علياني : " وجملة القول: إنَّ الحديث بمجموع هذه الطــــرق يرتقى إلى الصحيح لغيره. وإنْ كان في بعضها ضعف شديد فسائرها يصلب (۲) الاستشهاد به ..

الاتَّحاديث أَنَّ الصلح جائز بين السلمين ، وأَنَّ السلمين على شروطهم ، وهسا لفظان عامان ـ الصلح وشروطهم ـ فيشملان كل صلح وكل شرط تراضى بـــه المتعاقد أن أو المتخاصمان في الصلح ، واستثنى صلى الله عليه وسلم الفاسد من أنواع الصلح؛ومن أنواع الشروط؛فما عدا ما استثنى باق على الصحة والجـــواز، فدل ذلك على أَنَّ الاصُّل في العقود والشروط الجواز والصحة.

ناقش ابن حزم هذا الاستدلال بقوله: " وكل هذا لا يصح منه شئى أما الطريق الأولى ففيها كثير بن زيد، وهو هالك ، تركه أحمد ويحيى ، والثاني عنن الوليد بن رباح ،وهو مجهول ، والائخرى كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد نفسه ، مرة نسب إلى أبيه، ومرة إلى جده، ثم أبوه أيضا نحوه، والثالثة من طريق محسب ابن عبد الرحمن بن البيلماني،وهوضعيف ".

يجابعن هذه المناقشة بما تقدم من تصحيح الترمذي للحديث نظيرا لتعدد طرقه وتقوية بعضها لبعض ، كما أوضح ذلك ابن تيمية وابن القيه ، والشوكاني والالباني.

ومقول ابن حجر عن كثير بن زيد "خلطه ابن حزم بكثير بن عبد الله بن عمروبن عوف، فقال في الصلح رويناه من طريق كثيربن عبد اللهوهو كثيربن زيد " فهما اسمان لرجلين وليسكما قال ابن حزم.

نيل الأوطار ه/هه ٢٠٠ إرواء الغليل ه/ه ١٤٦-١١٠

<sup>(</sup> T ) الاحكام ٥/٣١٠  $(\xi)$ 

γ - وبما روى عن عمر أنّه قال: ان مقاطع الحقوق عند الشروط (برا) وجه الاستدلال : إن عمر رضي الله عنه ـ ألزم الرجل بما شرط عليه في العقد ورضي به ، فدل ذلك على أنّ الأصّل في الشروط الجواز والصحمة .

### المطلب الثالث: في أدلتهم من المعقول:

إِنَّ العقود والشروط من باب الا تعال العادية ، والاصل فيها عدم التحريم، فيستسمحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل التحريم . كسسا أن الاغيان : الاصل فيها عدم التحريم . وقوله تعالى : \* وقد فصل لكم ما حرم عليكم . \* عام في الاغيان والا تعال ، وإذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة ، لا ن الفساد انسا ينشأ من التحريم ، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة .

٢ - وأيضا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط، إلا ما ثبت حله بعينه... وأنّ انتفا دليل التحريم دليل على عدم التحريم، فثبت بالاست صحاب العقلي وانتفا الدليل الشرعي عدم التحريم، فيكـــون فعلها إما حلالا ، وإما عفوا ، كالا عيان التي لم تحرم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ،باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح

<sup>(</sup>٢) سوة الا تعام / ١١٩٠ ا

<sup>(</sup>٣) مجموع/ ٦٩/٥٥ - (٥١٠

إنَّ الاحكام الجزئية - من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو - لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا ، وإنَّما شرعها شرعا كليا، مثل قوله تعالى :
 وقوله تعالى :

\* وَأَحِلَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ أَن نَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُم \* وقوله تعالى :

\* فَأَ نِكُوْا مَا طَابَ كُمُ مِّنَ أَلِنِسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً \* (٣) وهذا الحكم الكلي

ثابت سوا وجد هذا البيع المعين الولم يوجد فإذا وجد بيع معين أشببت

ملكا معينا وهذا المعين سببه فعل العبد .

ه \_ أن الأصَّل في العقود رضى العاقدين ، وموجبها هوما أوجباه

على أنفسهنا بالتعاقد ولائل الله قال في كتابه العزيز:

\* إِلاَّأَنَ كُوْنَ تِجَدَرَةً عَن تَرَاضِ مِنْ كُمْ \* وَصَال :

\* فَإِنْ طَبِّنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّنَا عَلَى الله على النفس تعليق الجزاء بشرطه . فدل على أنت سبب له ، وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب . فدل على أنّ ذلك الوصف سبب لذلك الحكم ، وإذا كسان طيب النفس هو العبيج لأكل الصداق ، فكذلك سائر التبرعات : قياسا عليه بالعلة المنصوصة التي دعا إليها القرآن ".

٦ وأيضا فإنَّ العقد له حالان: حال إطلاق ، وحال تقييد ، فغرق بين العقد المطلق، وبين المعنى المطلق من العقود . فإذا قيل : هــذا شـرط ينافي مقتضى العقصد ، فإن أريد به ينافي العقصد المطلق ، فكذلك كل شرط زائد ، وهذا لا يضره ، وإن أريد ينافسي المطلق ، فكذلك كل شرط زائد ، وهذا لا يضره ، وإن أريد ينافسيني المطلق ، فكذلك كل شرط زائد ، وهذا لا يضره ، وإن أريد ينافسيني .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٧٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة النسا \* /٣٠

<sup>(</sup>٤) سورة النساء / ٢٩٠

<sup>(</sup>٥) سورة النساء / ٤٠

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاري ٢٩/٥٥١٠

مقتضى المقد المطلق والمقيد: احتاج إلى دليل على ذلك ، وإنّما يصح هذا إذا نافى مقصود المقد، فإنّ المقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره ، وشرط فيه ما ينافى ذلك المقصود ، فقد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصصدو ونفيه فلا يحصل شي ، ومثل هذا الشرط باطل بالا تغاق ، بل همو مبطل للمقد عند نا . (١)

انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . .

فهنا بين شيخ الاسلام أنَّ الاصل في المعقب ود والشروط فيها الحواز والصحة استنادا على هذه الا دلة .

(١) مجموع الفتاوى ٢٩/٥٥١ - ٥٥١٠

## المحث الثانييي

## في بيان مذهب القائلين إنَّ الاصُّل في العقود والشروط فيها الفساد والبطلان

و فيه فرعان :

الفرع الأول: في سياق نصوصهم التي نصّوا فيها على أَنَّ الأصّل في العقود والشروط فيها الفساد .

الفرخ الثاني: في بيان أدلتهم التي اعتمدوا عليها في قولهم بالفساد والبطلان.

الفرع الأول: في سياق نصوصهم التي نصوا فيها على أَنَّ الأصل في العقود \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_والشروط عمها الفساد والبطلان .

قالت الظاهرية ببطلان كل عقد وعهد ووعد وشرط ما لم يقم دليل على إباحته وصحته ، وقد انتصر لهذا المذهب أبو محمد بن حزم، ودافع عنه دفاعا شديد إ وأورد نصوصا كثيرة تبيّن أنّ الأصل عندهم في العقود والشروط الفساد والبطلان ومن ذلك:

م وقال أيضا : " وأما العقود والعهود والشروط والوعود ، فا تُلَا الله على عن أحدهما ، وماعد اهما أصل الاختلاف فيها على قولين ، لا يخرج الحق عن أحدهما ، وماعد اهما فتخليط ومناقضات لا يستقر لقائلها قول على حقيقة . فأحد القولين المذكورين : إما أنتها كلها لازم حق إلا ما أبطله منها نص .

والثاني: أنها كلها باطل غير لا زم إلا ما أوجبه منها نص،أو ما أباحه منها نص، (٢)

<sup>(</sup>۱) الإحكام ٥/٢٠

<sup>(</sup>٢) العصدرنفسة ٥/٦٠

٣ ـ ثم ذكر أدلة كل من القولين ، ورجع القول الثاني وهو فساد العقود والشروط إلا ما أوجبه النصحيث قال : "فلما لاح بكل ما ذكرنا أنتَ لا حجة في شيء ما ذكرنا لمن أجاز النذور والعقود والشروط والعمود على الجملة إلا ما عَيِّن بنص أو إجماع ، على أنَّه لا يجوز منها ما رجعنا إلى القلول الثاني فوجدناه صحيحا ، ووجدنا النصوص التي احتجوا بها مينة مفسرة ، قاضية على هذه الجملة التي احتج بها خصومهم ، ووجدنا النصوص شاهدة بصحة قولهم ، فمن ذلك نص النبي عليه السلام وهو الذي قال فيه الله تعالى :

\* وَأَرْلُنَا إِلَيْكَ الذِّكُرِلَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ \* ( ) فقال عليه السلم : ( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، كل شرط ليس في كتاب الله فه واطل وإنْ كان مائة شرط ، شرط الله أوثق وكتاب الله أحق) فصح بهذا النص . . . أَنَّ كل شرط اشترطه الإنسان على نفسه أولباً على غيره فه سو باطل ، ولا يلزم من التزمه أصلا ، إلا أن يكون النص أوالإ جماع قد ورد أحدهما بجواز التزام ذلك الشرط بعينه أو بإلزامه " . (٣)

وقال في كتابه المحلى: " وكل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضى الآخر فإنهما إنْ عقداه قبل عقد البيع،أوبعد تمام البيسع. أوبعد تمام النفرق بالابدان ، أو بالتخيير ،أوفى أحد الوقتين ـ يعني قبل العقد أهعده ـ ولم يذكراه في حين عقد البيع فالبيع صحيح تام والشرط باطل، أيّ شرط كان، لا تحاش شيئا بالا سبعة شروط فقط فإنها لا زمة والبيسع صحيح إن اشترطت في البيع وهي : اشتراط الرهن فيما تبايماه إلى أجل صحيح إن اشتراط تأجيل الثمن إن كان دنانير أودراهم إلى أجل سمسى ، واشتراط تأجيل الثمن إن كان دنانير أودراهم إلى أجل سمسى، واشتراط أداء الثمن إلى الميسرة وإن لم يذكرا أجلا ، واشتراط صفات البيسع التي يتراضيانها معا ويتبايعان ذلك الشيء على أنّه بتلك الصفة ، واشستراط التي يتراضيانها معا ويتبايعان ذلك الشيء على أنّه بتلك الصفة ، واشستراط

<sup>(1)</sup> سورة النحل آية / ٤ ٢٠

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ص :٦١١٠

<sup>(</sup>٣) الإحكام ٥/ ٣١٠

أن لاخلابة ، وبيع العبد ، أو الا "سة ، فيشترط الشتري ما لهما أو بعضه ، سبى معينا أو جزاً منسوبا شاعا في جبيعه ، سوا ً كان مالهما مجهولا كله ، أو معلوما كليه ، أو بيع أصول نخل فيها ثعرة قد أُبَّرتْ قبل الطيب أو بعده ، فيشترط الشتري الثمرة لنفسه ، أو جزاً المعينا منها ، أو سبى مشاعا في جبيعها . فهذه ولا مزيد ، وسائرها باطل كما قد منا ، كمن باع معلوكا بشرط العتق ، أو أسة بشرط الإيلاد ، أود ابة واشترط ركوبها مدة سماة قلّت أو كثرت ، أوللى مكسان مسمى قريب أصعيد ، أو دارا واشترط سكناها ساعة فما فوقها ، أوغير ذلك سسن الشروط كلها " . (١)

استدلوا على أَنَّ الأصُّل في العقود والشروط فيهذا الفساد والبطلان بعايلي:

ر \_ بقوله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرْ دِينَكُرْ \* . .

م \_ وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَكِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿

و بقوله تعالى: \* وَمَن يَعْصِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَـدُ حَدُودَهُ وَ مَنْ يَعْصَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَـدُ حَدُودَهُ وَ مَنْ يَعْصَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَـدُ حَدُودَهُ وَمَنْ يَعْصَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَـدُ حَدُودَهُ وَيَعَـدُ حَدُودَهُ وَيَعَلَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَعَلَمُ وَيَعَلِمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَعَلَمُ وَيَعَلَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَعَلَمُ وَيَعَلَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَعَلَمُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُهُ وَلَوْ يَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيْعُلِمُ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُونُ وَلَوْنُ وَيُعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا عَلَالًا لَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

واستدلوا بما روى عن عائشة رضي الله عنها، قالت جاء تني بريرة، فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت : إنْ أحب أهلك أَنْ أَعد ها لهم ويكون ولا وك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت :

<sup>(</sup>۱) المحلى ١١٢/٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة /٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة /٢٢٩٠

<sup>(</sup>٤) سورة النسا" / ١٠٠

إنّي عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أنّ يكون الولا و لهم، فسم النبي صلى الله عليه وسلم و أو فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهمم الولا و فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا الولا و فإنّما الولا و لمن أعتق ففعلت من قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله وأثنى من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإنْ كمان مائة شرط قضا و الله أحق و وسرط الله أوثق و إنّما الولا و لمن أعتق ". (())

يناقش استدلال ابن حزم بالآيات الثلاث التي ساقها أنَّ المشركيسن التزموا عهودا قبل الاسلام " فأعرهم الله سبحانه في سورة النحل وغيرهسسا بالوفا "بهما إلا ما اشتمل على محرم . فعلم أنَّ العهود يجب الوفا "بها إذا لم تكن محرمة ، وإنَّ لم يثبت حلها بشرع خاص ، كالعهود التي عقد وها فسي الجاهلية وأمروا بالوفا "بها ، وقد نبتَهْنا على هذه القاعدة فيما تقدم ، وذكرنا أنَّه لايشرع إلا ما حرمه الله ، الأن الله ذم المشركين أنَّه لايشرع إلا ما حرمه الله ، الله ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا مالم يحرمه الله ، فإذ احرمنا العقود والشروط التي تجرى بين الناس في معاملاتهم العادية بغير دليسسل شرعي ، كنا محرمين ما لم يحرمه الله ، بخلاف العقود التي تتضمن شسسرع

<sup>(1)</sup> أخرجه البخارى في صحيحه واللفظ له ،كتاب البيوع ، بابإذا اشترط شرط في البيع لا يحل ٣/١٥١ -١٥٢ ، وأخرجه سلم في صحيحـــه كتاب العتق ،باب إنَّما الولاء لمن أعتق ٢/١١٤١.

<sup>(</sup>٢) الإحكام ٥/١١٠

دين لم يأذن به الله فإنَّ الله قد حرم أنَّ يشرع من الدين ما لم يأذن به ، فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله ، والعقود فـــي فلا يشرع عبادة إلا بتحريم الله ، والعقود فـــي المعاملات هي من العادات يفعلها السلم والكافر وإنَّ كان فيها قربة مـــس وجه آخر فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع كالعتق والصدقة . (1)

مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا ستدلال ابن حزم بالحديث:

1 - قال شيخ الاسلام ابن تيمية : "وهذا إنّا يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله، بأن يكون المشروط معا حرمه الله تعالى . وأما إذا كان المشروط معا لم يحرمه الله ، فلم يخالف كتاب الله وشرطه ، حتى يقال : "كتاب الله أحمى ، وشرط الله أوثن "فيكون المعنى : من اشترط أمرا ليس في حكم الله أو فسي كتابه بواسطة أو فير واسطة : فهو با طل ، لا أنّ يكون المسروط ما يباح فعله بدون الشرط ، حتى يصح اشتراطه ، ويجب بالشرط ، ولما لسم يكن في كتاب الله أنّ الولا ، لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط - وهو ثبسوت يكن في كتاب الله أنّ الولا ، لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط - وهو ثبسوت الولا ، لغير المعتق - شرطا ليس في كتاب الله ، فانظر إلى المشروط إنْ كان فعللا أو حكما . فإنْ كان الله تعالى الم يبحه : لم يجز اشتراطه ، فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها، فإذا شرط عدم السغر فقد شرط مشروطا باحا في كتاب الله .

فضمون الحديث : أنَّ العشروط إذا لم يكن من الأفعال الساحـــة أويقال : ليس في كتاب الله ،أى : ليس في كتاب الله نفيه ".

۱۵۲-۱۵۱/۲ مجموع الفتا وی ۲/۱۵۱-۲۵۱۰

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٩/ ١٦٠ - ١٦١٠

ب \_ سافشة ابن القيم بعد أنْ ذكر أدلة الصححين ، وذكر ما ســـاق الطّاشرية من أدلة القول بالبطلان : " وأما معارضتها بما ذكرتم فليس \_ بحمد الله \_ بينها هينه تعارض ، وهذا إنّما تعرف بعد معرفة البراد بكتباب الله في قوله ( ما كال من شرط ليس في كتاب الله)، ومعلوم أنه ليسر المراد به القرآن قطعا، فإنّ أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآل، بل علمت من السنة فعلم ما أنّ البراد بكتاب الله كقوله ( كتاب الله عليكم )، وقول النبــــي فعلمه مل الله عليه وسلم \_ ( كتاب الله القصاص في كسر السن )، فكتابه سبحاسه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله ، ومعلوم أنّ كــل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلا ، فإذا كان الله وسولـــه ضلى الله عليه وسلم \_ قد حكم بأن الولاء للمعتق فشرط خلاف ذلك يكــون مرطا مخالفا لحكم الله ، ولكن أين في هذا ما سكت عن تحريمه من العقـــود والشروط يكون باطلا وحراما ، وتعدى حدود الله هو تحريم ما أحله الله أولياحة ما حرمه أولسقاط ما أوجبه لا إباحة ما سكت عنه وعنى عنه بل تحريمه هو نفــس ماحرمه أولسقاط ما أوجبه لا إباحة ما سكت عنه وعنى عنه بل تحريمه هو نفــس تعدّى حدوده ". ( 1)

ه ـ وبما روت عائشة \_ رضي الله عنها \_ أَنَّ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم قال : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد " ( ؟ ) . وفي رواي \_ \_ . " من احدث في أمرنا هذا ماليس منه فهورد . ( ؟ )

<sup>(</sup>۱) أعلام الموقعين ۳٤٨/۱ ، وانظر أحكام القرآن للقرطبي ٢٤/٦ ، فتح البارى ه/ ١٨٨/٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في صحيحه معلقا بصيغة الحزم - كتاب البيوع ، باب النجش ٣/٥٤١، وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الا تضية - باب نقض الا تضية الباطلة ورد محدثاتهم ٣/٣٤١١-١١٤٤٠٠

۱٤٣/٣ ملم ١٤٣/٣ ٠

وجه الاستدلال: قال ابن حزم بعد أنَّ ذكر الحديث "فصح بهذا النص الله النص بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه إلا ما صح أنَّ يكون عقدا جا النصأو الإجباع بالزامه باسمه أوبإباحته والتزامه بعينه ". (1)

أ ـ اماأن يكون التزم فيه إباحة ما حرم الله تعالى في القرآن أوعلى السان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا عظيم لا يحل قال الله تعالى : 

\* وَ الله عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ لَا يَلِينُونَ دِينَ الْحَقِ \* (٣)

<sup>(</sup>١) الإحكام ٥/٢٣٠

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ه/٣٠٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة التية الآية / ٢٩ .

ب \_ وإما أنْ يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآن أو
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذ اعظيم قال تعالـــــــــــى :

المناه المنبي المراه من أحل الله لك \* ، ونسألهم عمن حرم الما والخبز والزواج وسائر الباحات ، وقد صح أنَّ محرم الحلال كمحلل الحمرام ، ولا فرق .

ج ـ وإما أنْ يكون التزم إسقاط ما أوجبه الله تعالى في القرآن أوعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهذا عظيم لا يحل ، وسألهم حينئذ عمن التزم في عهده وعقده وشرطه إسقاط الصلوات ، وإسقاط صوم رمضان وسائر ذلك ، فمن أجاز ذلك فقد كفر.

د \_ وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه، فهذا عظيم لا يحل، ونسألهم عمن التزم صلاة سادسة أو حجا إلى غير مكسسة. أوفي غير أشهر الحج، وكل هذه الوجوه تعد لحدود الله، وخروج عن الديسن (؟) والغرق بين شبي من ذلك قائل في الدين بالباطل ، نعوذ بالله من ذلك ".

وناقشمابن القيم بلسان الجمهور بقوله: "وأما ما ذكرتم من تضمن الشرط لأحد تلك الأحور الا ربعة ، فغاتكم قسم خامس وهو الحق وهو ما أباح الله سبحانه للمكلف تنهيم أحكامه بالا سباب التي ملّكه إياها، فيباشر من الا سباب ما يحله له بعد أنْ كان حراما عليه، أو يحرمه عليه بعد وجهه، وليس في ذلسك تغيير لا حكامه ، بل بعد أنْ لم يكن واجبا أو يسقط وجهه ، وليس في ذلك تغيير لا حكامه ، بل كل ذلك من أحكامه ، فهو الذي أحل وحرم وأوجب وأسقط ، وإنما إلى العبد الا سباب المقتضية بتلك الا حكام ، ليس إلا ، فكما أنَّ شرا الا شة و نكاح المرأة يحل له ما كان واجبا عليه من حقوقها ، كذلك التزامه بالعقد والعمد والنسندر والشرط ، فإذا ملك تغيير الحكم بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له " . " "

<sup>(</sup>۱) سورة التحريم آية / (٠)

<sup>(</sup>٢) الإحكام ٥/١١-١١٠

 <sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩ -

## خاتمة في بيان الراجح من الائوال في العقود والشروط فيها +

لقد تبيين من نصوص المعنفيدة والمالكيدة والشافعيدة أن الأصل عندهم في العقبود والشبوط فيها الجبواز والصحية فهم متفقدون علي هندا الا صل الا أنهم متفاوتون في الا خذ به فمهم الموسع كالحنابلية والشافعية على مالمالكية والمضيق كالحنفية/وبذلك كانوا جبيعها في جانب والظاهريدة في جانب آخير ، حيسيد

إنهم يرون كل عقد وكل عهد وكل شرط باطلا ما لم يرد به نص من قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرضت قول الجمهور وأد لتهوسا ومناقشة الظاهرية لها ورد والجمهور على تلك المناقثات شم عرضت قول الظاهرية وأد لتهم ومناقشة الجمهور لها وانتهيت الى رجحان قول الجمهور لما يأتي :

- المناقشة و الجملة من المناقشة و المناقشة
- ولائن هذا القول هو المساير لعد الة الشريعة الاسملامية وخلود هسا
   وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ومراعاتها لمصالح العباد .
- ولعدم نهوض ما أورده الظاهرية من أدلة على قولهم، وعدم وجاهسة ما ناقشوا به أدلة الجمهور، ولان في العمل بقولهم تحجيرا على الناس وتضييقا عليهم في أمور معاشهم التي قصد الشارع الحكيم الرحيسم التوسعة عليهم فيها ولعل ما ذكره شيخ الإسلام عنهم من أن أكثر أصول الامام أبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصول مالك وأحمد استنادا على إبطالهم لكثير من الشروط في العقود لما ثبت عندهم من الأدلة ، ولم يثبت عند غيرهم وليس اعتمادا على أن الأصل عندهم فيها الفساد والبطلان.

# الباب الثانسي

# في تقسيم الشروط إلى صحيحة وفاسلم

و فيه تمهيد وفصلان:

التمهييية : في التعريف بالصحة ، والبطلان والفساد .

الغصل الأول: في أنواع الشروط الصحيحة.

الفصل الثانسي: في أنواع الشروط الفاسدة ،

التميد

في التعريف بالصحة ، والفساد ، والبطـــــــلان

### أولا: في تعريف الصحــة:

## أ \_ الصّحة في اللفة :

جا في المصباح: "الصحة في البدن حالة طبيعية تجرى أفعاله معها على المجرى الطبيعي، واستعيرت للمعاني، فقيل: صحت الصلاة اذ اأسقطت القضاء، وصح العقد إذا ترتب عليه أثره، وصح القول إذا طابق الواقع "، وهي خلاف السقم.

## ب - الصحة اصطلاحا:

(٣)

الصحة في المعاملات و سنها العقود: "ترتب أحكامها المقصودة بهاعليها"،

أي ترتب آثار العقد عليه ، كأنْ يعقد عقد استوافرة أركانه وشروطه، وقد
انتغت موانعه ، فإنّه يكون صحيحا، و تترتب عليه آثار الصحمة، كحلّ الاستستاع بين
الزوجين في النكاح، وتملّك المشتري للمبيع وتصرفه فيه، وتملّك البائع للثمن وتصرفه فيه.
ويعبّر عنه الحنفية بأنّه "مشروع بأصله ووصفه معا ".

### ثانيا: في تعريف البطلان:

### أ \_ البطلان في اللفـة:

البطلان في اللغة: صدر بَطَلَ،وهو ذهاب الشي فياعاوخسرانا، (ه) والباطل نقيض الحق و

<sup>(</sup>١) انظر النصباح مادة "صح "،

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب ، الصحاح مادة "صح"،

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن اللحام / ٦٧٠

<sup>(</sup>٤) كشف الأسرار للبرد وي ١/١٥٥٠

<sup>(</sup> ه ) انظر القاموس ، ولسان العرب مادة "بطل "،

# ب ـ والبطلان في الاصطلاح:

يُعرَف البطلان في الاصطلاح بأنَّه "نقيض الصحة "(١) فيكون إذن هو: "عدم ترتبب أحكام العقد المقصودة به عليه،

وذلك عند الجمهور كأنَّ يوقع العقد مختل الركن أو شرط الصحة ويراد فه الفساد ، وعند الحنفية الباطل من العقد : هو ما اختل ركبنه أو شرط انعقساد ، الفساد ، وعند بقولهم إنَّه ما ليس بعشر وع أصلا "(٢) . كسد ورالعقد من غير أهله ، لصغر أو جنون ، أوعدم توافق الإيجاب والقبول ، أوفي غير محله كبيع الملاقيح والمضامين و نحوذ لك .

## ثالثا: في معنى الفساد:

أ \_ الفساد لفة :

مصدر فَسَد، وهو ضد الصَّلاح .

ب ـ الفساد اصطلاحا:

الفساد في المعاملات : عند جمهور الأصوليين مرادف للبطـــــلان ، فيكون معنى البطلان السابق ،

وأما عند الحنفية فالفاسد مغاير للباطل ويعرِّفونه بقولهم: "هو ما شرع بأصله دون وصفه " كأنْ يكون الثمن مالا غير مُتَقَوِّم ،أو أَنْ يكون الثمن مجهولا جهالة فاحشة .

<sup>(</sup>١) الا حكام للآمدى ١/٦٧١٠

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار (٩/١٠)

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس مادة "فسد "،

<sup>(</sup>٤) كشف الأشرار (/٥٩٠٠

فعلى هذا يقابل الصحة عند الجمهور شي واحد هوالباط في المسلم (١) أوالفاسد ؛ لا نهما مترادفان عندهم ويقابل الصحة عند الحنفية شيئان: الفاسد والباطل ، وكل واحد مفاير للآخر .

إلا في مسائل ذكروها استثناء من هذه القاعدة قال السيوطي فسسى ()الا شباه والنظائر: " القاعدة الرابعة: الباطل والغاسد عند نامتراد فان، إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقراض، وفي العبادات في الحج فإنَّه يبطل بالرِّدْة ، ويفسد بالجماع ، ولا يبطل . قال الإسام في الخلع كلما أوجب البينونة وأثبت السمى فهو الخلع الصحيـــــح ، وكلما أسقط الطلاق بالكليَّة أوأسقط البينونة فهو الخلع الباط ـــل، وكلما أوجب البينونة من حيث كو نه خلعا وأفسد المسمى فهو الخلسع الفاسد، وفي الكتابة الصحيحة ما أوقعت العتق وأوجبت السمسي، بأن انتظمت بأركانها وشروطها، والباطلة ما لا توجب عتقا بالكليـــة، بأن اختل بعض أركانها، والفاسدة ما أوقعت العتق، و توجب عوضا في الجملة بأنَّ وجدت أركانها من يصح عبارته ووقع الخلل في العسوض، أواختل بها شرط يفسد الجملة بأنَّ وجدت أركانها من يصح عبارتـــه ووقع الخلل في العوض أواختل بها شرط يفسد " ، ص ٢٨٦-٢٨٦ . وقال ابن اللحام: " في القاعدة ٢٦ " البطلان والفساد متراد فــان عندنا وعند الشافعية ، وقال أبوحنيفة : إنهما متباينان، فالباطل عند ، ما لم يشرع بالكلية،كبيع المضامين ، والملاقيح ، والغاسد ما شرع أصله ، ولكن امتنع لا شتماله على وصف محرم كالربا . إذا تقرر هذا الافذ كــــر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الغاسد والباطل ظن بعض المتأخرين : أنها مخالفة للقاعدة ، والذي يظهر والله أعلم أنَّ ذلك ليس بمخالفة للقاعدة ، وبيانه : أَنَّ الاصحاب إنَّما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة ،حيث قال: ما لم يشرع بالكلية: هو الباطل، وما شرع أصله وامتنع لا شتماله على وصف محرم: هوالغاسد ، فعند نا كـــل ماكان منهيا عنه إما لعينه أو لوصفه: فغاسد وباطل ولم يفرق الأصحاب

=== في صورة من الصورتين بين الفاسد والباطل فى المنهي عنه، وإنها فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل الدليل "القواعد والفوائد ص ١١١٠ وذكر تلك المسائل في ص ١١١- ١١١، وقال الشيخ الشنقيطي في مذكرته على الروضة: "والفاسد والباطل متراد فان ومعناهما واحد عند الجمهور"

(٢) قال ابن نجيم: "الباطل والفاسد عندنا في العبادات متراد فان، وفي النكاح كذلك، لكن قالوا: نكاح المحارم فاصدعند أبي حنيفة رحمه الله فلا حد، وباطل عند هما رحمهما الله فيحد، وفي جامع الفصولين: نكاح المحارم قيل: باطل وسقط الحد لشبهمة الاشتباء، وقيل: فاسد وسقل المحد لشبهة الاشتباء، وقيل: فاسد وسقل الحد لشبهة المعقد، (انتهى). وأما في البيع فعتباينان، فباطله ما لا يكون مشر وعا بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وحكم الأول أنته لا يملك بالقبض، وحكم الثاني أنة يملك "، الاشباه والنظائر ص ٣٣٧٠.

## الغصــل الا ول

# في أنواع الشروط الصحيحسمة

المبحث الا ول: في شرط ما هو من مقتضى العلق .

المبحث الثاني: في شرط ما هومن مصلحة العقد.

المبحث الثالث: في شرط نفع ماح معلوم في العقد ،

### البحث الاءول

## في شرط ما هو في مقتضى العقسد

#### معنى مقتضى العقد:

(1)

مقتضى العقد هو: " ما يطلبه العقد بمقتضى الشرع من غير شرط "،

وهو من الاقتضاء وهو الطلب من قولهم اقتضى فلان فلاناد ينه،أي طلب منه وفاء ه الأنَّ هناك أمورا في العقد تلزم العاقد اسوا شرطت عليه أو لــــم تشرط الا تحصل ثمرته التي أبرم من أجلها إلا بحصولها ، فهي ثابتة بدون الشرط فإذا شرطت ازدادت تأكيدا ، مثل القبض ، كأنُ يشترط البائع قبض الثمن و يشتسوط المشتري قبض السلعة ، وشرط كل واحد من العاقدين التصرف فيما آل إليه ، وشرط تسليسم الزوج الزوجية إليه ، وتعكينه من الاستعتاع بها ، أو كشرط الزوجية النفقة أو يَقْسِم لها إنَّ كان له نسا \* غيرها . فهذ ، الشروط تلزم العاقدين شرعا ، ولولم تذكيب لها إنَّ كان له نسا \* غيرها . فهذ ، الشروط تلزم العاقدين شرعا ، ولولم تذكيب أننا \* العقد ، قال في الإقناع وشرحه الكشاف عند ما ذكر ما يصح من الشروط في البيع : "(أحد ها شرط مقتضى عقد البيع ) بأنَّ يشترط شيئا يطلبه البيع (٢) بحكم الشرع (كالتقابض وحلول الثمن و تصرف كل واحد شهما ) أي المتبايعيين بحكم الشرع (كالتقابض وحلول الثمن و تصرف كل واحد شهما ) أي المتبايعيين (فيما يصر إليه ) من ثمن أو شمن ( و نحوه ) كرد بعيب قديم ( فلا يو \* شسر نكره ) أي: ذكرهذا النوع ، وهو ما يقتضيه العقد ، فوجود ه كعد مه لا أنّه بيسان ذكره ) أي: ذكرهذا النوع ، وهو ما يقتضيه العقد ، فوجود ه كعد مه لا أنّه بيسان

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٢/٦٠٠

<sup>(</sup>٢) هكذا في الكَتْأَفِّ/يطُّلُبُهُ البائع، ولعله خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١٨٩/٣ ، شرح منتهى الإرادات ٢٠/٢ ،

وقال في باب الشروط في النكاح عند ذكره لنوعي ما يصح اشتراطه فيه:

بأن يكون هو من مقتضي العقد

م أحدهما ما يقتضيه العقد) / (كتسليم الزوجة إليه ) أي إلى الزوج ( وتعكينه من الاستمتاع بها ) وتسليمها المهر وتعكينها من الانتفاع به، ( فوجود ، كعدمه )

لا أن العقد يقتضي ذلك و الله ولو لم يشرط فيه، وهذا موضع اتفاق في جميسه العقود من البيوع والا نكحة وغيرها بين الفقها من الحنابلة والحنفيس (٢) والمالكية (٣) والشا فعية .

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ه/ ۹۱، البيدع ٧٠٨٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع ٥١٧١/٥

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية الدسوقي ٣/٥١ ، القوانين العقهية / ٣٢٣٠

<sup>(</sup>٤) المهذب/٢٥٣٠

## البحث الثاني

## في شرط ما هو من مصلحة العقد

### و فيه خمسة فروع:

الغرع الأوُّل: في الرهن .

الفرع الثاني: في شرط الضمين والكفيل.

الفرع الثالث : في شرط الخيار.

الفرع الرابع : في شرط الأجل.

الفرع الخامس: في شرط وصف مقصود في المعتود عليه.

### المحث الثانسي

## في شرط ما هو من مصلحة العقد

هكذا عبر المالكية والشافعية والحنابلة ، وعبر عنه الحنفية بشرط ما يلائم المعقد ، والملائمة من المناسبة ، فيقال هذا الشي ملائم لغلان أي : مناسب وصالح له ، و محقق لمقصد ، كالبراد بالتمبيرين واحد وهو توثقة العقد وتقويت وفيه مجاز لان المصالح المترتبة على العقد ، والنتائج المتوخّاة منه تعود شارها على العاقدين أو أحد هما، وذلك كأن يشترط البائع كغيلا أورهنا أو أجلا أوخيارا ، أو تشرط البرأة رهنا بمهرها الموجل أو أجلا له و نحو ذلك ، وهذا هو الشرط الثاني من الشروط الصحيحة في العقد ، قال ابن قد امة في العقع : "والثاني من الشروط الصحيحة في العقد ، قال ابن قد امة في المقنع : "والثاني به شرط من مصلحة العقد ، كاشتراط صفة في الثمن ، كتأجيله أو الرهن أو الضمين به أو صفة في البيع نحوكون العبد كاتبا أو خصيا أو صانعا أو سلما ، والا منه بكرا والدابة هملاجة (()) ، والفهد صيودا فإن وفَى به وإلا فلصاحبه الفسخ (()) ، وهذه الشروط اتفق عليها العلما ، في الجملة ولكتبّم اختلفوا في جزئياته المها ، والا مستقل إن شا الله تعالى .

<sup>( )</sup> هملج البرذون هملجة : مشى مِشْية سهلة في سرعة ،انظرالمصباح المنيو مادة " هملج "،

<sup>(</sup>٢) المقنع / ١٠١ ، وانظر المذهب الا عمد / ٧٨-٧٧ ، بدائع الصنائمة ه/ ١٧١ ، الشرح الكبير للدردير ٣ / ٦٧ ، المهذب ١/١٥ ٣٠٠

## الفــــرع الا و ل

### فـــي الرهــــن

#### وفيه أربعة مطالب:

المطلب الا ول: في تعريف الرهن ، ومشروعيته ،

المطلب الثاني : في تعيين الرهن .

المطلب الثالث : في حكم إجبار الراهن على تسليم الرهن .

المطلب الرابع : في حكم رهن السبيع على ثمنه ،

¥

### المطلب الاول: في تعريف الرهن ، ومشروعيته:

## أ ـ تعريف الرهن لفة واصطلاحا :

الرهن في اللغة الثبوت والدوام، قال في المصباح المنير: "رهسسن الشيئ يرهن رهونا: ثبت ودام . . . ، ، ثم يطلق الرهن على المرهون، وجمعه رُهُون مثل فَلْس وفَلُوس ، ورِهان مثل سهم وسِهام . والرُّهُن بضعين جمع رِهَان، مثل كُتُب جمع كِتاب ". (1)

و في الاصطلاح هو: " توثقة دَيْن بعَيْن يكن أخذه أو بعضه منها أو ثمنها . والمرهبون عين معلومة جُعلت وثيقبة بحق يمكن استيفاوا ه أو بعضه منها أو من ثمنها ".

<sup>(</sup>١) انظر المصباح المنير مادة "رهن" .

<sup>(</sup>٢) سنتهى الإرادات (/٣٩٩-٠٤٠

#### ب - مشروعیته :

اشتراط الرهن من الشروط التي توثق العقد وتقويه وتحفظ للدائن حقه من الإنكار أو المماطلة و نحوذ لك ، قال ابن قدامة : وهو جائز بالكتـــاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب ، فقوله تعالى :

(۱) ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَقْبُوضَةً ﴿ ﴿

وأما السنة ، فروت عائدة رضي الله عنها أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) .

وأما الإجماع ، فأجمع السلمون على جواز الرهن في الجملة ".

ويجوز في الحضر والسفر، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أَنَّ الرَّهَـْــن في السفر والحضر جائز لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا مجاهدا قال: ليــس الرهن إلا في السفر "، (٤)

والحكمة تقتضي مشروعيته، فإنَّ المشتري قد لا يجد ثمنا حاضرا ولاضينا، وهو يحتاج إلى السلعة ، والبائع يرغب في بيع سلعته بالثمن المواجل، ليزياد ته أوعدم وجود مشترٍ بالثمن الحال ، ويحبأن يتوثق لماله ، فكان شرعه مناسبالمسلحة الطرفيين ،

<sup>(1)</sup> سورة البقرة / ٢٨٣٠

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ (٣٦-٣٦٢ ٠

<sup>(</sup>٤) الإجماع /١٢٢٠

## المطلب الثاني: في تعيين الرَّهن :

قال ابن قدامة: "ولوقال بشرط رهن أو ضين كان فاسد ابالاً نُّ ذلك يختلف، وليس له عرف ينصرف إليه بإطلاق، ولو قال بشرط رهن أحد هذي ـــــن العبدين. أو يضمني أحد هذين الرجلين لم يصح بالاً الغرض يختلف فلم يصح مع عدم التعيين كالبيع ". وفي الإنصاف: "تنبيه: قوله (أو الرهب أو الضمين به) من شرط صحته أَنْ يكونا معينيين فإنْ لم يعيّنهما لم يصح قلت: وهو المذهب عند المتأخرين. وبه قال الحنفية (٤) والشافعية ، ومع اتفاقهم علـــــى التعيين اختلفوا فيما يحصل به التعيين، فقال الحنابلة كما في المفني: "ومعرفة الرهن بأحد شيئين : المشاهدة أو الصفة التي يعلم بها الموصوف، كما في السَّلَم ويتعين بالقبض ". (٢)

وقال الحنفيّة : "لا بد أن يكون معلوما بالتسمية أو الإشارة " ومقتضاه أَنهُ لا يصح عند هم التعيين بالصفة ،

<sup>(</sup>١) المغني ٤/٧(٤٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٤/٠٣٠٠

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/ (٥) ، منتهى الإرادات ١/١٠) ، التنقيح الهشبع /٢٧٠٠

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ه/ (٢١)

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ٣/٠٠٠٠

<sup>(</sup>٦) المغني ١٩/٤٠

<sup>(</sup>٧) روضة الطالبين ٣/٠٠٠٠

<sup>(</sup>٨) البسوط ١١/٥٧٣-٢٧٠

وبه قال المالكيَّة حيث قالوا: " وإنْ بعته على حميل لم تسمياه ورهن لم تصفاه جاز، وعليه رهن ثقة وحميل ".

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول الأول الأن أنَّ فيه قطعا للنزاع والخصام الذي يحصل بين العاقدين بسبب الجهل بالرهن، وقطع النزاع والخصام بين الناس من مقاصد الشرع .

₩

### المطلب الثالث : في حكم إجبار الراهن على تسليم الرهن :

اختلف العلما و في إجبار الراهن على تسليم الرهن على قولين :

القول الأول: لا يجبر الراهن على تسليم الرهن، وإنما له الخيسار \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ في الغسيخ .

وإليه في هب الحنابلة ، قال ابن قد امة : " . . . وإنْ أبي تسليم الرهن ، أو أبي الحميل أنَّ يتحمل عنه فللبائع الخيار بين إمضائه والرضا به بلا رهـــن ولا حميل ، فإنْ رضي به لزمه البيع " . ( ٢ ) وهو قول الحنفيَّة " والشافعيَّة .

القول الثاني: يجبر الراهن على تسليم الرهن إذا كان معينا.

فإنْ كان غير معيَّن أجبر على أنْ يعطيه رهنا ثقة ة،أوفسخه،وهو قسول

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ١٤/ ٣٧٥ - ٣٧١٠

<sup>(</sup>٢) المفني ١٧/٤ ، وانظر المحرر ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ه/١٧١،

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٣/ ٤٠١٠

# المالكيّة (١) و زفَر من الحنفيّة .

## الا و لـــــة :

استدل أصحاب القول الأول بن أنّ الرهن عقد تبرع في الأصل، واشتراطه في البيع لا يخرجه عن أنْ يكون تبرعا، والجهر على التبرع غير مشروع " .

يناقش هذا الدليل: بأنَّ الرهن إذا شرط في البيم فقد صارحقا من حقوقه، والجبر على التسليم من حقوق البيع من

يست دل لا صحاب القول الثاني : بعموم الآيات والا عاديث الدالة على وجوب الوفاء بكل عقد وشرط .

فالراجح والله أعلم هو القول الثاني لا أنَّ فيه قطعًاللنزاع الذي يترتب على عدم إجبار الراهن على دفع الرهن وقد حرص الشرع على حسم كل ما يو تُنِي إلى النزاع والخصام وفيه خروج من الوعيد المترتب على عدم الوفاء .

¥

## المطلب الرابع : في حكم شرط رهن المبيع على ثمنه :

اختلف العلماء في رهن البيع على شنه على قولين :

القول الأول: يصح شرط رهن المبيع على ثمنه .

وبه قال الحنابلة ،جا ً في الكشاف : " ( ولو) كان الرهن ( العبيع ) فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه فلو قال : بعتك هذا على أنْ ترهنيه على

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل ٢/٦/٤٠

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ه/ ١٧١/

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسة ٥/١٧١٠

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسة ٥/١٧١٠

ثمنه فقال: اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن ". ويجوز عند الحنفيّة المتحسانا (٢) ويجوز عند المالكيّب المالكيّب المالكيّب وعند الشافعيّة في وجه.

القول الثاني: لا يصح شرط رهن البيع على ثمنه .
و به قال الحنفيّة في القياس ، والشافعيّة في المذهب.
الا دليسة:

#### (أ)- استدل أصحاب القول الأول:

- بأنَّ المقصود من الرهن الاستيفاء، وشرط استيفاء الثمن ملائم للعقد،
   وأَنَّ اشتراط الرهن للتوثق بالثمن ، فاشتراط ما يتوثق به كاشتراط
   صفة الجودة في الثمن .
  - ٢ ويمكن أَنْ يستدل لهم بعموم الآيات والاتحاديث الدالة على الوفساء
     بالعقود والشروط، وشرط رهن المبيع على ثمنه من أفرادها.
- (ب) \_ أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما روي أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع وشرط".

وجمه الاستدلال: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، والنهي يقتضي الفساد، وهو عام في كل بيع وشرط، ومنه زهن المبيع على ثمنه.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ١٨٩/٣ ، شرح منتهى الإرادات ٢٠/٢٠٠

<sup>(</sup>٢) العبسوط ٣ // P (٠

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٣/ ٢٣١-٢٣٢٠

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٣/٠٠٠-١٠٤٠

<sup>(</sup>ه) المبسوط ۱۹/۱۳ ·

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ٣/٠٠٠٠

<sup>(</sup>٧) انظر المبسوط ٣ / ١٩٠٠

<sup>(</sup>٨) أخرجه الحاكم في علوم الحديث / ٢٨٠٠

نوقش هذا الحديث بمايلي :

١ \_ أَنَّهُ معلول " وعلَّته ضعف أبي حنيفة في الحديث " .

٢ \_ أَنَّ الإمام أحمد أنكره حيث قال: " لا نعرفه مرويًّا في سند ".

(٣) - واستفريه النوي ٠

وقال ابن عرفة: " لا أعرفه إلا من طريق عبد الحق، وحمله أهل المذهب

على وجمين :

أحدهما: الشرط الذي يناقض مقتضى العقد،

والثاني: الشرط الذي يعود بخلل في الثمن ".

فالراجح - والله أعلم - القول الأوَّل ؟ لسلامة أد لته في مقابل ضعف أد لمة

القول الثاني .

(١) نصب الرّاية ١٨/٤

(٤) مواهب الجليل ٢٧٣/٤

<sup>(</sup>٢) المفني ١٩١/٣ ، كشاف القناع ١٩١/٣ (٢)

<sup>(</sup>٣) المجنوع ٩/٣٦٨٠

## الغرع الثانسيي

# في شعرط الضَّميين والكفيـــــل

#### و فيم مطلبان :

المطلب الا ول: في معنى الضمان والكفالة ، ودليل مشروعيتهما .

المطلب الثانسي: في تعيين الضمين والكفيل .

¥

المطلب الا ول: في معنى الضَّمان والكفالة ، ودليل مشروعيتهما ،

## أولا: الضَّسان:

أ \_ الضَّمان في اللغة: من ضَيِنْتُ المال، وبه، ضمانا فأنا ضاست وضمين؛ التزمته، ويتعدَّى بالتضعيف فيقال: ضَمَّنْتُه المال؛ الزمته إيّاه .

ب ـ وفي الاصطلاح: "الضمان: التزام من يصح تبر عدم أو مغلس برضاهما ما وجب أو يجبعلى غيره ". وينعقد بلغظ ضمين ، وكنفيل ، وقبيسل ، وحميل ، و صبير ، وزعيم . (٣)

### ثانيا: الكفالة:

أ من كَفَلْت بالمال وبالنفس كَفُلاً ، من باب المال وبالنفس كَفُلاً ، من باب قتل وكُفُولاً أيضا والاسم الكفالة .

ب - وفي الاصطلاح: "وهي : التزام رشيد إحضار مَنْ عليه حق مالي (٥) إلى ربَّه". وتنعقد بما ينعقد به الضَّمان.

<sup>(</sup>١) انظر المصباح مادة "ضمن ".

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/٥٧١٠

<sup>(</sup>٣) ألمدار نفسه ١٧٥/٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر المصباح مادة "كفل ".

<sup>(</sup>ه) منتهى الإرادات ا/١٤١٤ ·

### ثالثا: في مشروعيتهما:

الضمان والكفالة من الشروط المشروعة التي تحفظ حق الدائن اوتقوي المقد ، (1) قال أبن قد امة عن الضمان : " والأصّل في جوازه : الكتاب والسنة والإجماع " .

أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ قَالُواْنَفُقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَآءَ بِهِ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وأما السنة فما روى سلمة بن الا كوع: " أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا ، فتأخَر ، فقيل : لم لاتصني عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذ مته مرهونة إلا إنْ قام أحدكم فضَعنَه " فقام أبو قتادة فقال: هما علي يا رسول الله ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ".

وأجمع السلمون على جواز الضمان في الجملة .

والحكمة تقتضي مشروعيتها النها والمشتري قد بريد شراء السلعة التسي يحتاج إليها وليس في يده ثمن حال يدفعه ، ولا رهن يتوثق به البائع ، والبائس يرغب في بيع سلعته بالثمن المواجل لزيادة فيه أو عدم وجود مشترٍ بالثمن الحال، ويريد التوثق لد يُنه.

<sup>(</sup>١) المفنى ١/٠٥٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف / ٢٧٠

<sup>(</sup>۳ ( تفسیر ابن کثیر ۲ / ه ۲۸ ، ۰

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في صحيحه / كتاب الحوالات / باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز ١٩٢/٣٠٠

<sup>(</sup>ه) المغني ١/١٩٥٠

#### المطلب الثاني: في تعيين الكفيل:

اختلف العلما على تعيين الضمين والكفيل على قولين:

القول الا ول: لا بد أَنْ يكون الكفيل معيّنا .

و به قال الحنابلة ، و من نصوصهم في ذلك قول الخرقي في مختصره :

وإذا اشترى منه سلعة على أنْ يرهنيه بها شيئا من ماله يعرفانه ، أو على أن

يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه ، فالبيع جائز ".

وقال ابن قدامة: " وأما الضين فيعلم بالإشارة إليه،أو تعريفه بالاسم والنسب، ولا يصح بالصفة بأنْ يقول رجل غني من غير تعيين، لا أنَّ الصغة لا تأتي عليه ، ولو قال: بشرط رهن أو ضين كان فاسد ا، لا أنَّ ذلك يختلف وليس لعوف ينصرف إليه بإطلاق ، ولو قال: بشرط رهن أحد هذين العبد يسن،أو يضمني أحد هذين الرجلين لم يصح، لا أنَّ الفرض يختلف فلم يصح معدم التعيين كالبيع، وهذا مذهب الشافعي ". (٢) وبه قال الشافعيّة ،

وقال الحنفيدة: " لا بد أَنْ يكون الكفيل حاضرا ويقبل الكفالة الما الن كان غائباً عن مجلس العقد فالكفالة فاسدة ".

ويجاب عنه: بأنَّ الاصل في المعاملات الصحمة فلا يحكم بفداد هما

<sup>(</sup>١) مختصر الخرقي / ٠٧٠

<sup>(</sup>٢) المفني ١٩/٤٠

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٣/٠٠٠٠

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٥/٢/٠

وبه قال المالكية.

### الا د لـــة:

يستدل لا صحاب القول الاؤل : بأنَّ عدم التعيين يو تَي إلى البدالة ، والجهالة تو تَي إلى النزاع، وقد حرص الشارع على قطع كل الوسائل التي تو دي إلى النزاع بين الناس، ومنها اشتراط الكفيل أو الضين غير المعين ، فلا بد من تعيينه ، ولم أجد لا صحاب القول الثاني دليلا .

فالراجح والله أعلم هو القول الأول ؛ لحرصه على قطع النزاع بين الناس وهو من مقاصد الدارع .

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٢٧٤/٤

## الفرع الثالست

## فىي شىسوط الغيسار

#### و تحته أربعة مطالب:

المطلب الا ول : في تعريفه ، و د ليل مشر وعيته وأقسا مه .

المطلب الثاني: في مدته،

المطلب الثالث : في اشتراطه للأجنبي .

المطلب الرابع: في شرطه في عقد النكاح .

ж

المطلب الاول: في تعريفه ، ودليل مشروعيته ، وأقسا مه:

### أولا: في تعريفه:

## أ ـ تعريف الخيار في اللغمة:

الخيارفي اللغة : هو الاختيار، و منه يقال: له خيار الروا يه ، ويقال: هـــي اسم من تخيرت الشياء مثل الطيرة اسم من تطير وقيل: هما لغتان بمعنى واحد . . وخيرتُه بين شيئين فوَّضت إليه الاختيار فاختار أحد هما ". ( ( ) )

#### ب - تعريف الخيار اصطلاحا:

هو: "طلب خير الا مرين من الإمضاء والفسخ ".

ثانيا: دليل مشر وعيته:

شرط الخيار في العقود اللازمة من الشعروط التي فيها مصلحة لا تحسيد

<sup>(</sup>١) انظر المصباح المنير مادة "خير" .

<sup>(</sup>٢) المبدع ٤/٣٦، المطلع /٢٣٤٠

العاقدين أو كليهما، وهو مشروع بالكتاب والسنة،

أما الكتاب: فقوله تصالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿ ( ( ) ) ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم : " السلمون على شروطهم " . وجمه الاستدلال من الدليلين: أنَّ كلا منهما عام في الوفا ، بكل عقد وشرط لا ينافي مقتضى العقد وفيه مصلحة لعن شرط له وسنها شرط الخيار في العقد .

#### ثالثا: أقسا -- -:

ينقسم الخيارإلى سبعة أقسام هي :

١ - خيار المجلس ، ٢ - خيار الشرط ، ٣ - خيار الته ليس ،

ع - خيار العيب ، ه - خيار الخلف في الصغة ،

 $(\pi)$  - خيار في قدر الثمن ،  $\gamma$  - خيار الفين .

والذى يتعلق بموضوع هذه الرسالة منها هو خيار الشرط عدون غيره من سائر الا قسام المتقدمة .

ж

## المطلب الثاني: في مدة خيار الشرط:

اتفق العلما على حواز اشتراط الخيارولكنتَهم اختلفوا في تحديد مدتم على ثلاثة أقوال:

القول الا ول: إنَّ المدة ما اتفق عليه العاقد ان، سواء أكانت قصيرة \_\_\_\_\_\_\_ أم طويلة .

وبه قال الحنابلة ، ومن نصوصهم في هذا المعنى : "٠٠٠ ويجوز اشتراط

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٠١

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص١٠٤ من هذه الرسالة،

 <sup>(</sup>٣) دليل الطالب /٣٣ (-٤٣)، زاد الستقنع /٢٤-٤٠).

الخيار ما يتغقان عليه من المدة المعلومة قلّت مدته أو كثرت من قال في الإنصاف: " هذا بلا نزاع ، وهو من مغردات المدهب من قول المذهب عند المناخرين . وهو المنافعيّة في وجه . (٥)

القول الثانسي: إنَّ مدة الخيار ثلاثة أيام فأقل ، ولا يصح في أكثر

وقال به أبوحنيفة للله والشافعية في المشهور من العذهب.

القول الثالث : إنَّ المدة تختلف باختلاف السيع ،

وبه قال المالكية ، حيث قالوا : " . . فغى الدار : قيل شهر،أو قريب وهذا المشهور أوشهران ، وفي الضيعة اسنة ، وفي الدواب ثلاثة أيام وإنْ كسان لاختبار أكلها وشربها و نحوذ لك . وإنْ ركبها في المدينة فيوم ويومان وشبهسه ، وإذا أراد السغر عليها فالبريد ( ٨ ) والبريدان " . ( ٩ )

<sup>(</sup>١) المغنى ٣/٥٨٥ ،المحرر ١/٦٢٦٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢/٣/٢٠

<sup>(</sup>٣) الإِقناع ٢/٥٨ ، منتهى الإرادات ٢/٧٥٣ ، التنقيح المشبع : ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٦ / ٣٠٠٠

<sup>(</sup>ه) العجموع ٩/١٩٠٠

<sup>(</sup>٦) الميسوط ١١/١٤٠

<sup>(</sup>٧) المجموع ٩٠/٩٠٠

<sup>( )</sup> البريد اثنا عشر ميلا من أميال الهاشمية التي بطريق مكة كما في اللسان، ومقد اره ٢٦ كيلا ومائة وستة وسبعون مترا بالكيل المعاصر ،المقادير في الفقه الاسلامي في ضوا التسميات المعاصرة ،د ، فكرى أحمد عكاز ،

<sup>(</sup>٩) المبدونة ٤/٠٢-١٧١، ١١١/ ١١١٠

## الا و لــــة:

استدل أصحاب القول الاول بمايلي :

٢ - وبما روي أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون (٢) على شروطهم ".

وجه الاستدلال: أَنَّ كلا من الآية والحديث عام في الوفا على عقد وشرط، وشرط الخيار واحد من أفرادها ، سوا أكانت المدة قصيرة أم طويلة ، فيصح ويلزم الوفا عبد .

٣ - وبما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قال رسول الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتغرقا إلا بيع الخيار ".

وجه الاستدلال: أنَّ المتبايعين بالخيار ما داما في مجلس العقد، فإذا انفضُ المجلس انتهى خياره ويبقى خيار الشرط حيث شرط ويستمر حتى تنتهي مدته سوا أكانت طويلة أم قصيرة ،إذ ليس في الحديث ما يدل على تحديدها بمدة لا يسوغ للعاقدين تجاوزها .

إ - وبما روي أَنَّ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - شرط الخيار لرجل في ناقة لمدة شهرين .
 يناقش بقول الزيلعي عن هذا الا شراإنه " غريب جدا".

<sup>(</sup>١) سورة المائدة /١٠

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۰۶۰

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في صحيحه ، كتاب البيوع إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟٣/ ٥١٠

<sup>(</sup>٤) بحثت عنه في مظانه من كتب الاعجاديث والآثار ولم أجده.

<sup>(</sup>ه) نصب الراية ١٨/٤

وجه الاستدلال: أَنَّ ابن عمر جعل الخيار شهرين، وهي تعتبر مسن المدة الطويلة محفعلى هذا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام،

يناقش هذا الا ثربما يأتي:

أ ـ بأنَّه لم يوجد سند يفيد ثبوته عن ابن عسر، ولو فرض ثبوته عنه فهو عمل صحابي لولم يعارض كيف وقد عارضته الاتحاديث الدالة على التحديد بثلاثة أيام،

ب \_ أَنَّه لا يطابق الدعوى ؛ لا أَنَّ الدعوى جواز الخيار أكثر من ثلاثة أيام ، طالت المدة أو قصرت ، والا عثر لايد لا الاعلى جزا الدعوى ، وهو جوازه فسسي شهرين ، دون تعرض لجوازه في أكثر من ذلك .

يجاب عن هذه المناقشة : بأنَّ الشهرين من المدة الطويلة التي أنكرتموها ، حيث إنكم قيدتم المدة بثلاثة أيام، فإذا جاز في الحشهرين جاز في غيرها .

ج \_ أنَّ المذكور في حديث ابن عبر مطلق الخيار، فيجوز أنَّ يكون (٢) المراد به خيار الرواية والعيب، وأنَّه أجاز الرد بهها بعد شهرين •

يجاب عن هذه المناقشة : بأنَّ المدة إذا شرطت لا تكون إلا فلسسي خيار الشرط ولوكان في خيار العيب أو الروا ية لورد ذكره في الا ثر .

ه - قياس خيار الشرط على الاتجل في صحته في المدة القصيرة والطويلة بجامع أن كلا منهما مدة ملحقة بالعقد ، يوكل إلى المتعاقد بن تحديد ها حسبت قالوا: " أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره الى مشترطه كالاتجل " (٣)

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٦/٣٠٠٠

<sup>(</sup>٢) العناية بهامش فتح القدير ٢/٣٠٠٠

<sup>(</sup>٣) المغني مع الشرح الكبير ٤ / ٩٧٠

## واستدل أصحاب القول الثاني بمايلي :

1 - بما روى ابن عمر قال : كان حبان بن منقذ رجلاضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة (٢) فجعل له الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا وكان قد ثقل لسانه فقال لده رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا عليه وسلم بع وقل لا خلابة عليه أه فكنت أسمعه يقول : لا خذ ابة ، لاخذ ابة ، وكان يشترى الشي ويجيى به إلى أهله فيقولون هذا غال ، فيقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني في بيعي م (٤)

٢ - وبما رواه أبوهريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 ٣ من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شا اسكها، وإن شا ردها ورد معها صاعا من تعر . (٢)

(1) هـو: حبان بن منتذ بن عمر بن عطية بن خنساء الائنصاري الخزرجي المازني، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كدوشهد أُخداً ومابعد ها، توفي في خلافة عثمان ، انظر: (أسد الفابة ٢٢٧/١).

(٢) المأمومة: جمعها: مأمومات، وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج، انظر المصباح مادة (أم).

(٣) الحِلَابة: بالكسر والغاعل خَلُوب مثل رَسُول، أي كثير الخداع . انظر المصباح مادة (خلب).

(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب البيوع ٢٢/٢.

(ه) الستدرك ٢٢/٢٠

(٦) تلخيص الستدرك ٢٢/٢٠

(٧) أخرجمسلم في صحيحه ،كتاب البيوع ،باب حكم بيع المصراة ٣ / ١١٥٨ .

وجه الاستدلال: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم حدَّد الخيار بثلاثة أيام، فلا تجوز الزيادة عليها، لئلا يغضي ذلك إلى إلغاء ما علَّق عليه الحكم في العدد.

يناقش هذا الاستدلال: بأنَّ الحديث وارد في خيار التدليسس. والكلام هنا في خيار الشرط، فهو استدلال في غير محل النزاع.

٣ - أنّ هذا الشرط مخالف في الأصل للقياس، لا أنه غير مقتضى العقد ، وما يغير مقتضى العقد فإنه يكون مفسدا في الأصل ، وإنها جاز في الثلاثة الا يُام لحديث حبان .

يناقش هذا الدليل بقول شيخ الإسلام: " فين قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، قيل له: أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد، وإنّ أراد الثاني لم يسلم له، وإنّ أراد الثاني لم يسلم له، وإنّ أراد الثاني لم يسلم له، وإنّ المحذور أَنْ ينافي مقصود العقد، كاشتراط الطلاق أواشتراط الفسخ في العقد، فأما إذا شرط ما يقصد في العقد لم يناف مقصوده ". (٢)

إنّ الخيار إنّما شرع للتروي في ما يد فع الغبن .
 يتم في ثلاثة أيام ، فلا وجه لا كثر منها .

يناقش هذا الدفيل: بأنَّ الثلاثة الايَّام قد لا يتحقق فيها الفروض الذي اشترط الخيارمن أجله.

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ٥١٧٤/٥

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاري ٢٩ / ٢٧ - ١٣٨٠

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٢/٣٠٠٠

استدل أصحاب القول الثالث :

بأنَّ خيار الشرط شرع للحاجة ، والحاجة تقدر في كل مبيع بحسب حيث قالوا: " إِنَّ المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع، وإذا كان كذ لــــك وجب أَنَّ يكون محد ودا بزمان اختيار المبيع ، وذلك يختلف بحسب مبيع ومبيع فكأن النص إنَّما ورد تنبيها على هذا المعنى ".

يناقش هذا الدليل: بأنَّ التقدير بحسب الماجة لا يصح الأنَّ الحاجة يتعذر ربط الحكم بها الخفائها ، واختلافها ، وإنَّ يصلح أنْ يربط الحكم به فيسا د ون الثلاث .

ر الثلاث . ون الثلاث . فالراجع والله أعلم هو القول الأول لسلامة أدلته من المناقشة في الجملة وفي الجملة وفي مقابل ضعف أدلة الأقوال المثلاثة الأخرى بالمناقشة .

المطلب الثالث : في شرط الخيار لا عنبي عن العقد :

شرط الخيار لا تُجنبي عن المقد هنو أنَّ يشتري مشترٍ سلعة ويشترط الخيار لا خراجنبي عن المقد - كزيد مثلا مدة معينة ، أو يشترط ذلك البائع أو كلاهما ، وقد اختلف العلما ، في هذا الشرط على قولين :

القول الأول : إنَّ الشرط صحيح .

و به قال الحنابلة، ومن نصوصهم في ذلك قول ابن قدامة: " وإنْ شرط الخيار الأجنبي صح وكان اشتراطا لنفسه وتوكيلا لفيوه " و فسسي الإنصاف : " يجوزاًنْ يشترط الخيار لهما، ولا حد هما، ولفيرهما ، لكنْ إذ اشرطه لفيره فتارة يقول : الخيار له الخيار دوني، و تارة يقول : الخيار لي وله، و تارة يجعسل

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢١٠/٢٠

<sup>(</sup>٢) المفشى مع الشرح الكبير ١٧/٤ - ٩٨٠

<sup>(</sup>٣) النغني ٣/٨٥٠٠

الخيار له ويطلق ، فإن قال : له الخيار دوني ، فالصحيح من المذهب أنسه لا يصح ، رسيه الا صحاب، وجزم به في الكافي ( ( ) والتلخيص، والمحرر ( ) والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والمنور ، و منتخب الا وجي ، والفائق ، وتجريد العنايـــة ، وغيرهم ، وقد مه في الفروع ( ٣ ) وغيره ، واختار ه القاضي ، وغيره ، وظاهر كلام أحمد صحته ، واختاره المصنف والشارح ، فعلى هذا : همل يختص الحكم بالوكيل أو يكون له وللموكل و يلغى قوله "دوني " تردد شيخنا في حواشيه ، قمال في الفروع .

قلت: ظاهر كلام المصنف والشارح أنْ يكون للوكيل والموكّل فإنتهما قالا بعد ذكر المسائل كلها تدفعلى هذا يكون الفسخ لكل واحد من المشترط ووكيله الذى شرط له الخيار . وإنْ قال : الخيار لي وله ، صح قولا واحدا ، وإنْ جعل الخيار له وأطلق : صح على الصحيح من المذهب واختاره المصنسف والشارح ، وجزم به في الحارى الكبير ، قال في الفائق : وقال الشيخ ، وغيره : صحيح ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، وتجريد العناية ، وقد مه في الرعايتيسن ، والحاري الصغير ، وصححه في تصحيح المحرر "قلت : وهو المذهب عند المتأخرين . (١) والما لكيّة (١) والشا فعيّة في الاصّح . (٨)

<sup>(</sup>١) الكافي ٢/٥٠٠

<sup>(</sup>٢) المحرر ١/٦٢٤٠

<sup>(</sup>٣) الفروع ٠٨٦/٤

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٤/٦/٣ - ٣٧٦٠

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٨٦/٢ ، منتهى الإرادات ٣٥٨/١

<sup>(</sup>٦) فتح القدير ٦/٣٢٠ ٣٢١٠

<sup>(</sup>٧) المدونة ١١٧٨/٤

<sup>(</sup>٨) روضة الطالبين ٣/٤٤٦٠

## القول الثاني: إن شرط الخيار للاتجنبي لا يصح .

وإليه في هب بعض الحنابلة ، قال في الإنصاف: " وقيل: لا يصبح اختاره القاضي في المجرد، وجزم به في الكافي ، وأطلقهما في المحرد، والمخلصة، والنظم ، والغروع ، والفائق " (٤) . وه قال الشافعيّة ، وزُفَر من الحنفيّة . (٦)

## أدلة القول الأول :

استدل أصحاب القول الأوُّل بما يلي :

استدلوا بعموم الآيات والاتحاديث الدالة على وجوب الوفاء
 بالعقود والشروط، و منها شرط الخيار للاتجنبى .

٢ - أَنَّ الخيار يعتبد شرطهما ويغوض إليهما، وقد أمكن تصحيح (٢)
 شرطهما وتنفيذ تصرفهما . . فلا يجوز الغاؤه مع إمكان تصحيحه .

٣ - أنَّ الحاجة قد تمس إلى اشتراطه للغير كأنُ يكون العاقد ليس من أهل الخبرة فيصح اشتراطه له.

<sup>(</sup>۱) الكافي ۲/۵۶۰

<sup>(</sup>٢) المحرر ١/ ١٢٦٠

<sup>(</sup>٣) الفروع ١/٦٨٠

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٤/٧٧٠

<sup>(</sup>ه) روضقالطالبين ٣/٦٤٥٠

<sup>(</sup>٦) فتح القدير ٢/٣٢٠.

<sup>(</sup>٧) المغني ٨٧/٣٠

<sup>(</sup>٨) فتح العزيز بهامش المجسوع ٨/٥ ١٦ ، وانظر فتح القدير ٦ / ٣٢٠ .

## أدلة القول الثاني :

استدل أصحاب القول الثاني بمايلي :

(١) . أَنَّهُ خيار يتعلق بالعقد ، فيختص بالمتعاقد ين ، كخيار العيب .

يناقش هذا الدليل: بأنَّ خيارالعيب ثابت بدون الشرط فإذا وجد العيب ردت السلعة ولولم يشترط المشتري الرد الما الخيار فلا يثبت إلا بالشرط و برضا العاقدين ، فإذا رضياه جازلعدم المانع له الأُنَّ الاصل في الشـــروط الصحة .

٢ - أَنَّ الخيار إذا شرط في العقد صارحقا من حقوق واحبا من واجباته بمقتضى الشرط المسوغ شرعا، وما كان من موجبات العقد فسلا يجوز اشتراطه على غير العاقد ين ،كاشتراط الثمن على غير المشتري.

يناقش هذا الدليل: بأنَّ هذا قياس مع الغارق بالأنَّ اشتراط النسس على غير المشتري فيه أكل الأموال الناس بالباطل وذلك بإلزاسه بشي الم يلتزسسه ولم يحصل له عوضه وهو منتف في شرط الخيار للا جنبي الأَنه لا يلزمه تسسن ولا يلحقه ضرر .

فالراجح - والله أعلم هو القول الأول ؛ لسلامة أدلته من المناقشة ، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بالمناقشة .

<sup>(</sup>۱) المجنوع ۱۸ م ۳۱ م

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٢/٣٢٠٠

## المطلب الرابع: في شرط الخيار في عقد النكاح:

إذا تزوج رجل بامرأة، وشرطا الخيار أثنا العقد لهما أو لا حد هما،

### فنا الحكم ٢

اختلف العلماء في شرط الخيار في عقد النكاح على ثلاثة أقوال: القول الاول : الشرط باطل والعقد صحيح .

صه قال الحنابلة في رواية حيث قال ابن قدامة : "النوع الثالث فاسدوفي فساد النكاح روايتان ، وهو أن يتزوجها بشرط الخيار" (١) .

قال في الإنصاف: "هذا المذهب وعليه الاصحاب، وجزم به فسي (٢) الوجيز وغيره، واختاره ابن عبد وس وغيره، وقدمه فسي المحرر، والرعايتين، والحاري المغير، والغروع "(٤) وهو المذهب ، وبه قسال الحنفية (٦)

القول الثاني: الشرط صحيح والعقد صحيح:

وبه قال الحنابلة في رواية واختار شيخ الاسلام ابن تيمية . (٧) قال في الإنصاف : " وعنه صحة الشرط المنقلم ابن منصور المركز (٨)

وبعُّدها القاضي ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة العقد والشرط فيسا

<sup>(</sup>۱) الكافي ۳/۹۰۰

<sup>(</sup>٢) (٢) المحرر ٢٣/٢ ·

۱۰۲۲۷) الفروع ٥/ ۲۲۲۰

 <sup>(3)</sup> الإنصاف ١٦٦/٨.

رى (ه) الإقناع ١٩٣/٣ ، منتهى الإرادات ٢/ ١٨٣ ، التنقيح المشبع / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٦) الميسوط ه/ ١٩٠٠ · الميسوط

<sup>(</sup>y) (y) ليس موجود ا في المحقق .

الجامع الصغير  $\{\chi_{\lambda}\}$ ه منسوخ بآلة كاتبة رسالة ماجستير في جامعة الإمام حققها أحمد السهلى .

<sup>(</sup>٩) (٩) الإنصاف ١٦٦/٨

القول الثالث: الشرط باطل والمقد باطل.

وبه قال المالكيَّة ، و من نصوصهم : " (قلت ) أرأيت إنْ تزوج رجل الرأة بإذن الولي، وشرط الخيار للمرأة أو للزوج أو الولي أولهم كلهم يو ما أو يومين ، أيجوز هذا النكاح عند مالك ، وهل يكون في النكاح خيار ؟ (قال ) أرى أَنَّه لا خيار فيه ، وأَنَّه إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح ما لم يدخل بها " ( 1 ) وبه قال الشافعيَّة ، ونصهم في ذلك : " ولو شرط خيار في النكاح بعط سلل النكاح " . ( ٢ )

# الا و السية : أد لة أصحاب القول الأول :

استدل أصحاب القول الاول على بطلان الخيار في النكاح بمايلي:

النكاح؛ لا أن الحاجة لا تدعو إلى شرط الخيار في النكاح؛ لا أن النكساح الا يقع في الغالب إلا بعد تروِّ وفكر و سألة كل واحد من الزوجين عن صاحبه ، والمعرفة بحاله ؛ بخلاف البيع الواقع في الاسواق من غير فكر ولا روية .

٢ - أَنَّ النكاح ليس بمعاوضة محضة ، ولهذا لا يعتبر فيه العلم المعقود عليه بروا يه ولا صفة ، ويصح من غير تسمية العوض ومع فساده ، فلذ لك يصح مع شرط الخيار ويبطل الشرط .

تناقش هذه الا دلة: بأنّ الحاجة إذا كانت قد تدعو لشرط الخيار في سلعة لا يتجاوز ثمنها ريالات معدودة ، فلائن تدعو إلى شرط الخيارفي

<sup>(</sup>١) المدونة ٢/٥١٠

<sup>(</sup>٢) الشهاج / ١٠٢٠

<sup>(</sup>٣) المغني ٦/٣٥٠

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسه ٢/٦٥٥

النكاح أولى الأنَّهُ عقد يستمر إلى نهاية العمر ، وينشأ عنه بناء أسرة .

٣ - أَنَّ ثبوت الخيار في عقد النكاح يو تي إلى جواز فسخه ، و في فسخ النكاح ابتذال للمرأة ، ولذ لك أوجب الله سبحانه و تعالى في الطلاق قبل الدخول نصف المهر السمى ، و ند بإلى المتعة عند عدم التسمية لما يلحقها من الضرر .

يناقش هذا الدليل: بأنَّ النكاح يصح من غير تسمية ،ولكن لا يسقط المهر ، وإنَّما يرجع فيه إلى مهر المثل ، ومن هنا يكون معاوضة ، لأنَّ د فع المهر فسي مقابل الاستمتاع بالبضع ، وإذ الحظت فيه المعاوضة أشبه البيع فجاز فيه الخيار.

#### واستد لوا على صحة النكاح:

١ بما روى أبوهريرة رضي الله عنه / قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهمن جد : النكاح والطلاق والرجعة ".

وجه الاستدلال: أنَّ عقد النكاح صحيح حتى في وقت الهزل، فصحته مع شرط الخيار أولى .

٢ - أَنَّ شرط الخيار لا يمنع انعقاد العقد مطلقا ،وإنَّما ينعدم
 الرضا بلزومه كما في البيع ٣٤) .

٣ - القياس على الطلاق بجامع أن كلا منهما لا يحتمل الفسخ
 بعد تمامه .

تناقش هذه الا و له : با الله تناقضتم المرة قِسْتُم النكاح على البيع وهو من باب التمليكات ، ومرة قستموه على الطلاق وهومن الإسقاطات ، فكيف يلحق بالاثنين معا ؟

<sup>(</sup>۱) المفني ٦/٦ه بتصرف يسير،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى في سننه ،كتاب الطلاق ،باب ما جا في الجد والهزل في الطلاق ٣/ ٤٨١ .

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٤) المعدرنفسة ٥/٥٥٠

## أدلة أصحاب القول الثاني:

يستدل لا صحاب القول الثاني بعموم الآيات والا تحاديث الدالة على أنّ الاصل في العقود والشروط فيها الجواز والهصحة ، ما لم يدل دليل علي عرمة العقد أوالشرط ، ولم يكن هناك دليل مانع من اشتراط الخيار في النكاح فجاز اشتراطه .

### أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بمايلي :

١ - بأن النكاح بشرط الخياريشبه نكاح المتحة؛ لما فيه مسن (١)
 شائبة التوقيت فيلحق به في الحرمة.

٢ - أن شرط الخيار في النكاح باطل المنافاته لوضع النكاح
 من اللزوم والدوام .

تناقش هذه الاثدلة : بأن نكاح المتعة نكاح محددة مدة الاستمتاع فيه ، وأما النكاح بشرط الخيار فلا يوجد هذا المعنى فيه ، لا أن يكون بعد العقد وقبل الدخول ، فكيف يقاس عليه مع وضوح الفارق ؟

فالراجح - والله أعلم - هو القول الثاني لسلامة أدلته من المناقشة ، في مقابسل ضعف أدلة أصحاب الا توال الا تخرى بالمناقشسة .

<sup>(</sup>١) الأم ٥/٢٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر المحلى على المنهاج ٢٨٠/٣٠

## الفسرع الرابسسع

## فني شنبوط الاعجبال

#### وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الا ول: في معناه ، ودليل مشروعيته ،

المطلب الثاني : في الاعبل البعيد .

المطلب الثالث : في الاعجل المجهول .

\*

## المطلب الا ول: في معناه ٢ ودليل مشروعيته:

## أولا \_ في معنسى الا جسل:

ا \_ الانجل في اللغة : أجل الشيئ مدته ووقته الذي يحل في اللغة : أجل الشيئ مدته ووقته الذي يحل فيه، وهو مصدر أَجِلَ الشيئ أَجَلًا من باب تعد، وأَجَلَ أُجُولًا من باب قعد.

ب - والاتجل في الاصطلاح: لا يختلف عن معناه في اللغة فيمكن أن يقال فيه: بأنَّهُ الوقت المضروب لحلول العوض أو المعوض .

## ثانيا - ردليل مشر وسيته:

دل على مشر وعية الاعجل الكتاب والسنة:

ا - دليله من الكتاب قوله تعالى : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنُهُمْ وَرَا إِذَا تَدَايَنُهُمْ وَرَا إِنَا أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتَبُوهُ ﴿ ٢ ) فِي إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتَبُوهُ ﴾ •

<sup>(</sup>١) انظر المصباح مادة "أجل "،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٨٣٠

ب - ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف في شبي في كيل معلوم ، ووزن معلوم، إلى ألجل معلوم " ( 1 ) ، وفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره ، حيث اشترى صلى الله عليه وسلم بالا جل ، وبُعِثَ والناس يتبايعون به ، فلم ينكر عليهم ، وأجمع عليه السلمون في كل عصر و مصر من غير نكبير ، والحكمة تقتضيه فإنَّ المشتري قد لا يجد الثمن الحال ، والبائع قد يرغب فيه لزيادة ، أو لعدم مشتر بالثمن الحال .

\*

## المطلب الثاني: في الانجل البعيد:

ينقسم الاعجل إلى معلوم وهو ما حدد بزمن ، و مجهول وهو ما لم يحدد بزمن ، و الاعجل المعلوم ينقسم إلى أجل معلوم قريب، و هو متفق عليه بين العلماء، والمعلوم بعيد اختلف فيه العلماء على قولين :

القول الا ول : لا بد أن يكون معلوما ولم يحدد بمدة ، وإنَّما جعلوا مسلم الله ولم يحدد بمدة ، وإنَّما جعلوا مسلم المسلم المعلود المعلود

و من نصوصهم في ذلك ما جا في الإقناع مع شرحه الكشاف : "النوع ( الثاني ) من الشروط الصحيحة ( شرط من مصلحة العقد ) ، أي مصلحة تعود ( ٢ ) على المشترط ( كاشتراط صغة الثمن كتأجيله أوتأجيل ( بعضه ) إلى وقت معلوم " . فأطلقوا ولم يحدد وه بزمن قريب أو بعيد ، ولا بطويل أوقصير ، فدل ذلك على عدم الغرق بينهما عند هم ، و به قال الحنفية . ( ٣ )

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه ،كتاب السَّلَم ،باب السَّلَم ، في وزن معلوم ١٢٥/٣

<sup>(</sup>٢) الإقناع مع شرحه الكشاف ١٨٩/٣ ، وانظــــر منتهى الإرادات مع شرحه مطالب أولى النهى ٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/١٧٨.

القول الثاني: لا بد أن يكون الا عجل معلوما محدد ا بزمن قريب،

وبه قال المالكية ، ومن نصوصهم : " إِنْ كان الا بجل إلى عشر سنين فلا بأس وري ابن القاسم (1) أنَّهُ قال: أكره الانجل عشرين سنة ولاأمنعه / ولوكان سبعین سنة فسخته ".

وقال الشافعية : " وأمَّا الشرط الصحيح في البيغ فبن أنواعه : الا جل المعلوم في الثمن فإنَّ كان الانجل مجهولا بطل ، قال الروياني (٣) : لو أجَّل الثين ألف سنة بطل العقد للعلم بأنَّه لا يعيش هذه المدة و فعلى هذا يشترط في صحة الاعجل احتمال بقائه إليه ، قال النووي : لا يشترط احتمال بقائسه بل ينتقل إلى ورثته ، لكن التأجيل بألف سنة وفيرها سا يبعد بقاء الدنيا إليسه فاسد "،

استدل أصحاب القول الا ول ، بقوله تعالى : \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَكَّمَى فَٱحْتُبُوهُ \* •

وجه الاستدلال: أُنَّ الله سبحانه و تعالى ذكر الا بجل و و تعديد ، للعاقد ين مسوا مكانت مدته قصيرة أو طويلة ، بشرط أن يكون معلوما ، وهذا هـــو الراجيع والله أعلم ، لا أَنَّ أصحاب القول الثاني لا دليل لهم على تحديد الا عبل ، إذ كل عدد ذكروه فليس بأولى سا هو فوقه من الاعداد القريبة منه الائن المعاملات مشروعة لقضا الحاجات ، وقد تقتضى الحاجة والمصلحة العقد بثمن بعيد الا جل.

عبد الرحمن بن القاسم بن خالك بن جنادة العتقي المصري، من أصحاب (1)مالك كان رجلا فقيها صالحا زاهدا ،وله سنة ٣٢ هـ، وتوفى سنة ١٩١ هـ، لم يروأحد الموطأ عن مالك أثبت منه، انظر (شجرة النور الزكية / ٨٥) .

مواهب الجليل ٤ / ٩ ٣٨ - ٠ ٣٩ . ( 1 )

هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الشافعي ، فقيه أصولي ولد سنة م ()هم وكان حافظا لكتب الشافعي ، توفي سنة ٢ . ه هد من تصانيفه البحر ( 7 ) وهومن أوسع كتب المد هب ، " الحلية " و" الفروق" ، أنظر طبقات الشافعية للسبكي · ( 7 2 / 2

روضة الطالبين ٣٩٩/٣٠ (1) سورة البقرة /٢٨٢٠ ( o )

## المطلب الثالث: / شرط الاجل المجهول:

وفيه مسألتان : المسألة الاولي : في شرط الاعجل المجهول جهالة فير فاحشة . المسألة الثانية : في شرط الاعجل المجهول جهالة فاحشة .

المدُّلة الإولى: في شرط الاجل المجهول جهالة غير فاحشة .

وأجل مجهول جهالة غير فاحشة ، وقد اختلف العلما ، فيه على قولين :

قال القاضي: "سألة اذا قال: أسلمت إليك إلى الحصاد، وإلى الجذاذ وإلى الصرام، فنقل أبو الصقر: أنه لا يجوز حتى يسمي شهسرا معلوما، وليس هنا بمعلوم "، (١)

قال في الانصاف: "تنبيه: ظاهر كلام المصنف هنا: أَنَّهُ لوشرطه إلى الحصاد والجذاذ لا يجوز لا أَنَّهُ مجهول، وهواحدى الروايتين، والمذهب منهما، وهو ظاهر كلامه في الوجيز، وظاهر ما قدمه في الفروع، وصححه في التصحيح (٢)، قلت: "وهوالمذهب عند التأخرين، وبه قال الحنفية (٤)، والشا فعية،

وبه قال الحنابلة في الرواية الثانية ؛ حيث قال القاضـــي :

<sup>(</sup>١)كتاب الروايتين والوجهين ١/٨٥٠٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢/٣٠٤،

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/.١٤ ، منتهى الإرادات ٣٩٣/١ ، التنقيح المشبع /٣٩٠ ،

<sup>(</sup>٤) يدائع الصنائع (٤)

<sup>(</sup>ه) الأم ١٦/٢٠٠

" ونقل ابن منصور يجوز، وقال أبو بكر الأولى اختياري ".

قال في الإنصاف: "والرواية الثانية: يجوزهنا، وإن منعناه في في المجهول لا أَنه معروف في العادة، ولا يتفاوت كشيرا، واختاره ابن عبدوس في تذكرته عوقد مه في الفائق، قلت: وهو الصواب وأطلقهما المصنف في هـنا الكتاب في باب السَّلَم، والمحرر (٢) والخلاصة "(٣) وبه قال المالكية.

## الا ورلـــة:

استدل أصحاب القول الاوُّل بمايلي :

١ - بما روى عن ابن عباس أنه قال : " لا تسلم الى عصير ولا الى عطا ولا الى الا ندر (٥) . (٦) .

وجه الاستدلال: أنَّ تحديد الاتَّجل بهذه الأسور لا يجوز لا أنها مجهولة الوقوع ، ولو كانت معلومة لما نهى عنها ابن عباس رضى الله عنهما.

نوقش هذا الدليل: بأنه ليس بحجة لا أنه موقوف. (٢) يجاب عن هذه الناقشة: بأنه قول صحابي ولم يوجد له مخالف فكان حجة. وجاب عن هذه الناقشة: بأنه قول صحابي ولم يوجد له مخالف فكان حجة. ويَسْسُلُونَكَ مَا يَسْسُلُونَكَ وَاللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وجه الاستدلال: أَنَّ تحديد الائبل: "يكون بما لا يتقدم ولا يتأخر من الائيام والشهور؛ فأما ما يتقدم ويتأخر من أفعال العباد فيكون مجهولا ". ( ٩ )

<sup>(1)</sup>كتاب الروايتين والوجهين ١/٨٥٦ .

<sup>(</sup>٢) البحرر ٢٦٣/١٠

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ١٣٧٣،

<sup>(</sup>٤) المدونة ٤/٨٥١٠

<sup>(</sup>٥) الأندر: هو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة أهل الشام انظر المصباح مادة: ندر،

<sup>(</sup>٦) أخسرجه ابن أبي شبية في مصنفه /كتاب البيوع والا تضية ٦ / ٦٩ ٠

<sup>· (</sup>y) نيل الاوطار "ه/٢٢٧ ·

١ (٨) سورة البقرة /١٨٩٠

۱۵ الميسوط ۱/۲۲۰

استدل أصحاب القول الثاني بمايلي

١ - إِنْ التَّصَيْدُ بِالْحَصَادُ والجِّدَادُ وتَحْوَهُمَا مَعْرُوفَ فِي الْعَادَةِ، ولا يَتْفَاوَت كَثْيِراً (١)،

يناقش هذا الدليل : بأن الحصاد والجذاذ يتأخران ويتقدمان بقدر عضش الأرض وريها . وبقدر برد الأرض والسنة وحرها(٢) وبذلك يكون التفاوت كثيراً فلا يصبح تحديد الأجل ... فالراجح - والله أعلم - القول الأول لاعتماده على نص شرعي .

#### المسألة الثانية في شرط الأجل المجهول جهالة فاحشة

اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين

#### القول الأول الشيرط باطل والعقد باطلن

وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب ومن نصوصهم قول ابن قدامة [إذا شرطا الخيار أبدأ أو متى شئنا أو قال أحدهما ولي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطاه إلى مدة مجهولة كقدوم زيد أو هبوب ريح أو نزول مطر أو مشاورة إنسان ونحو ذلك لم يصح في الصحيح من المذهب وهذا اختيار القاضي وابن عقيل (٣).

تُم قال ﴿ وعلى قولنا الشرط فاسد هل يفسد به البيع على روايتين ﴿ إحداهما ﴿ يفسد (٤) ﴿

وقال في الإنصاف " ولا يجوز مجهولاً في ظاهر المذهب " وهو المذهب وعليه الأصحاب (د) قلت وهو المذهب عند المتأخرين (٦) وبه قال الملاكية (٧)، والشافعية (٨)،

#### القول الثاني الشرط باطل والعقل صحيح

وهو الرواية الثانية عند الحنابلة. قال ابن قدامة ﴿ وَالثَّانِيةَ لا يَفْسَدُ بِهِ الْعَقْدَ (٩) ﴿ وَهُو قُول الحنفية(١٠) ﴿

#### القول الثالث الشرط باطل والعقد باطلت

وهو رواية عند الحنابلة قال ابن قدامة وعن أحمد أنه يصح وهما على خيارهما أبدأ أو يقطعاه أو تنتهي مدته ان كان مشروطاً إلى مدة (١١) وقال في الإنصاف وعنه يجوز وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته [وقدمه ابن رزين في شرحه] وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب (١٢).

#### الأرابة استدل أصحاب القول الأول بعايلي

- (١) إن الشرط الفاسد قارن العقد فأفسده كنكاح الشغار والمطل(١٣).
- (٢) لأن البائع إنما رضي ببذله بهذا الثمن مع الخيار في استرجاعه والمشترى إنما رضي ببذل هذا الثمن فيه مع الخيار في فسخه فلو صححناه لأزلنا ملك كل واحد منهما عنه بغير رضاه وألزمناه ما لم يرض به .
- (٣) ولأن الشرط يتخذ قسطاً من الثمن فإذا حذفناه وجب رد ما سقط من الثمن من أجله وذلك مجهول فيكون الثمن مجهولاً فيفسدالعقد(١٤)٠ أدلة القول الثاني الستدل أصحاب القول الثاني بعاملي:
  - (١) استدلوا بحدیث بریرة٠

وجه الاستدلال: إن الرسول 🎏 صحح العقد وأبطل الشرط فكذلك هنا يكون العقد صحيحاً والشرط باطل.

يناقش هذا الاستدلال: إن الرسول على أبطل الشرط المخالف لمقتضى العقد وليست له مدة وهذا شرط من مصلحة العقد وقد ورد بتحديد المدة عندما قال في السلم . . . إلى أجل معلوم فدل الحديث أنه لا يجوز التحدث بغير المعلوم ومنه هبوب الربح ونزول المطر وقدوم زيد .

(٣) إن العقد تم بآركانه والشرط زائد فإذا فسد وزال الفاسد وبقي العقد بركنيه كما لو لم يشترط(١٦).

يناقش هذا الدليل إذا فسد وزال برضاهما صع العقد وإن لم يزال برضاهما فسد العقد لأن الشروط الجعلية يصع التنازل عنها سواء كانت صحيحة أو باطلة وهذا منها، وبذلك يكون التفاوت كثيراً فلا يصع التحديد به،

أدلة القول الثالث: (١) بقوله كله : المسلمون على شروطهم -

وجه الإستدلال: إن الحديث عام في الوفاء بكل شرط ومن افراد التحديد بهبوب الربح وقدوم زيد ونزول المطر .

يجاب عن هذا الاستدلال إن الحديث عام في الوفاء بكل شرط صحيح معلوم أما هذه الأمور فهي مجهولة فلا يصبح التحديد بها، لأنه يعلم وقوعها وكل ما لم يعلم وقوعه فهو مجهول يؤدي إلى النزاع والخصام ومن مقاصد الشرع قطع كل ما يؤدي إلى النزاع والخصام فالراجح والله أعلم هو القول الأول لسلامة أدلته في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخرى بالمناقشة.

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٢/٣٥٤- (٢) انظر الأم ٩٦/٣، وانظر كتاب الروايتين والوجهين ١/٩٥٦٠ (٢) المغني مع الشرح ١٠٦/٤٠

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٠٨/٤ (٥) الإنصاف ٢٠/٢. (٦) غاية المنتهى ٢٠/٢ - (٧) الشرح الكبير ١٩٥/٣. (٨) روضة الطالبين٤/٧

<sup>(</sup>٩) المغني مع الشرح الكبير ١٠٨/٤ - (١٠) بدائع الصنائع ٥/١٧٨. (١١) المغني مع الشرح ١٠٧/٤ - (١٣) ألإنصاف ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>١٣) المغني مع الشرح ١٠٩/٤ (١٤) المرجع نفسه - (١٥) سبق تخريجه ، ص: ١٠٠ (١٦) المغني ١١٠/٤.

#### الغنرع الخامىييس

## في شرط وصف مقصود في المعقود عليه

إذا شرط العاقدان أو أحدهما وصفا مقصود افي المعقود عليه فلا يخرج الائم عن ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أنْ يحصل العاقد على ما شرطه من الأوصاف فيكون قد حصل على مراده من العقد، وبالتالي يكـــون العقد صحيحا لازما باتفاق العلماء.

الحالة الثانية: أَنْ يتخلُّف الوصف المقصود، ويتبيَّن أنقص منه .

فهنا يكون للعاقد الخيار بين إمضا العقد الونسخة ، وهو متغييل عليه أيضا بين العلما . قال ابن قدامة : " إذا شبرط المشتري في المبيسع صغة مقصودة ما يعد فقد ها عيبا صح اشتراطه وصارت ستحقة يثبت له خيبار الغسخ عند عدمها ، مثل أن يشترط العبد سلما فبان كافراء أويشترط الا مسة بكرا أوجعدة أوطبّاخة أوذات صنعة أولبن أوانيها تحييها ويشترط في الدابة أن تكون هملاجة والفهد صيودا وما أشبه هذا فتى بان خلاف ما اشترطه فلم خيار الفسخ والرجوع بالثمن أو الرضابه ولا شي له ولا نعلم بينهم في همذا خلافا ؛ لا نتم ورفو وصفا مرغوبا فيه فصار بالشرط ستحقا ". (١) و به قال الحنابلة والحنفية (٢)

<sup>(</sup>۱) المغني ١٧١/٤ (١)

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/٩٨ ، حاشية ابن القاسم على الروض ٤/٩٥٠

<sup>(</sup>٣) يدائع الصنائع ٥/١٧٢٠

<sup>(</sup>٤) المشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ١٠٨/٣٠

<sup>(</sup>ه) مفني المحتاج ٢/٣٠٠

وكذ لك في عقد النكاح ، قال في المقنع : " فإنْ تزوجها على أُنهما مسلمة فبانت كتابيَّة فله الخيار "، "

الحالة الثالثة: إذا شرط وصغا مقصودا وتحقق أفضل منه.

إذا شرط وصغا مفصودا وتحقق أفضل منه كأن يشترط العبد كافسرا فبان سلماء أو شرط الائمة سَيِطة فبانت جعدة، وكذلك في عقد النكاح إذا شرط الزوج في المرأة أنْ تكون جميلة أو نسيبة، و نحوذلك، فقد اختلف العلماء فسي هذا الشرط على قولين :

القول الأول : إذا شرط وصفا وتحقق أفضل منه فلا خيار له .

وبه قال الحنابلة في إحدث الروايتين وهي المذهب ، قال ابن قدامة: " فأما إنْ شرط صغة مقصودة فبانت بخلافها شل أَنْ يشترطها سبطة فبانت جعدة ، أوجاهلة فبانت عالمة فلا خيار له ".

قال في الإنصاف: "وهذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في الوجيز، والنظم، وغيرهما، وصححه في الفائق، وغيره، وقدَّمه في الغروع، وفيره (3) وغيره "(3) وهو المذهب عند المتأخرين .

وكذلك من شرط صفة في عقد النكاح وتحقق أفضل منها فإنْ شرطها بكوا كتابية فبانت سلمة فلاخيار له . وقال أبو بكر له الخيار . . . وإنْ شرطها بكوا

<sup>(</sup>١) المقنع /٢١٣٠

<sup>(</sup>٣) المفني ١٧١/٤ •

<sup>(</sup>٣) الغروع ٤/٧٥٠

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢/ ٢٩ ، المنتهى ٢/٢٥٣٠

أوحميلة ، أونسميه ، أو شرط نغي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح ، فبانست ، القود فهل له الخيار ؟ على وجهين " . ( ( ) )

قال في الإنصاف: "وهما روايتان ، وأطلقهما في الكافي، والمفني والشرح، والمحرر، والغروع، والحاري الصفير، وابن رزين في غير البكر .

إحداهما: له الخيار، واختاره صاحب الترغيب والبلغة ، والنظم، والنظم، وابن عبد وس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين ، وقد مه في الرعايتين . وهو الصواب وكذلك في عقد النكاح حيث قال:

والثاني: ليس له خيار، جزم به في الوجيز، والمنور، و منتخب الأرَّجي، وقدَّ مه ابن رزين في البكر، وجزم به في الست وعب في النسيبة ". (٣) وهسو قول الحنفية (٣) ، ورواية عند المالكيَّة . (٤)

## القول الثاني: إنَّ له الخيار:

وهو احتمال عند الحنابلة في البيع حيث قال في الإنصاف: "ويحتمل أنّ له الفسخ لا أنّ له فيه قصدا. قلت: وهو الا قوى ، واختاره ابن عبد وس في تذكرته، ونصره المصنف في المغنى، وقدّ مه في الحابي الكبير ، وأطلقهما في الكافي فيما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة " ( ٥ ) ، وهو قول المالكيسة " ( ١ ) والشافعيّة ( ٢ ) في الصحيح .

<sup>(</sup>١) المضع /٢٩٣٠

<sup>(</sup>٢) الانصاف ٨/ ١٢٨٠٠

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٦/٥٣٠٠

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل ٢٢/٤٠

<sup>(</sup>٥) الإنصاف ٤ / ٣٤١ ، وفي النكاح الرواية الأولى بأعلى الصفحة سن كتاب

الانصاف ۱۸/۸۸ ۱۰ (۲) مواهب الجليل ۲۹/۶۰

<sup>(</sup>γ) روضة الطالبين ٣/٨٥١ - ٥٤٠٩

## الائرلىية:

استدل أصحاب القول الأوَّل: بأَنَّ البائع زاد المشتري خيرا، حيث وجدت صغة مرغوبة أفضل من الصغة التي شرطها فليس له الفسخ ،

يناقس الدليل: بأنَّ المشتري لا يويد إلا ما شرط، وليس لا تحمد إجباره على قبول ما لا يويده، وقد يوى مصلحة له في شي لا يواها غيمره مصلحة ، ولا يدخل شي في ملكم إلا برضاه ، فإذا أجبر انعدم الرضا، وإذا انعدم الرضا بطل العقد ، لا أنَّ الرضا أساس في المعاملات .

واستدل أصحاب القول الثاني: بأنَّ للعاقد فيه قصدا صحيحا، وهو أنَّ طالب الكافرة لصلاحيتها للسلمين ولغيرهم، أوليستريح من تكليفها المعادات، وقد يشترط الثيّب لعجزه عن البكر.

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني ، لاَنَ العاقد إذا شرط وصفا فإنه لا يريد غيره وإنْ تحقق أفضل منه ولا يدخل شيى في ملكه إلا برضاه.

<sup>(</sup>١) البيدع ١/٣٥، وانظر فتح القدير ١/٣٣٥.

لا ينبغي أن يكون هذا قصدا لسلم بل الواجب دعوتها للإسلام وترغيبها فيه ، \* ولا مة مو منة خير من مشركة ولو أعجبتكم \* • سورة البقرة آية ١٢١٠ • في عقد البيع فله مقاصد كأن يريد بيعها في غير البلاد ٢٢١ وابا في عقد البيع فله مقاصد كأن يريد بيعها في غير البلاد المناه في غير البلاد المناه و نحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) المعني ١٧١/٤

## البحث الثالث

## في شرط نفع ساح معلوم في المقد

## وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: في شرط نفع لا مد الماقدين.

الفرع الثاني: في شرط نفع لا تُجنبي عن العقد .

الفرع الثالث: في شرط عمل في المعقود عليه ،

الفرع الرابع : في شرط ما تنتفع به العرأة .

الغرع الخامس: في شرط عمل من أعمال البرفي المعقود عليه،

الفرع السادس: في شرط منفعة المعقود عليه في العقد وهو خاص

في بني آدم.

## الغسسوع الاول

## في شمرط نفع لا مد العاقديمسن

احتلف العلماء في هذا الشرط على ثلاثة أتوال: القول الأول: إِنَّ هذا الشرط صحيح.

وبه قال الحنابلة، ومن نصوصهم في ذلك قولهم عند ذكرهم للشروط الصحيحة في البيع: "الثالث: ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته، ولكسسس لا ينافيهما، مثل أن يشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فيبيع دارا ويستثنى سكناها شهرا" قال في الإنصاف: "هذا الصحيح من العد هب وعليسسه الاصحاب، وهو المعمول به في العد هب، وهو من العفردات "قلت: وهو العد هب عند المتأخرين،

القول الثاني: إنَّ هذا الشرط باطل .

وهورواية عند الحنابلة، قال في الإنصاف: "رعنه لا يصح قال فسى القواعد : وحكى عنه رواية لا يصح . وأطلقهما في الرعاية الصغرى "(١) و به قال الحنفية ، وهذا نص كلامهم : " فإنْ كان فيه منفعة لا عد المتعاقدين فالبيع فاسد، لا أنّ الشرط باطل في نفسه، والمنتفع به غير راض بدونه فتتكسن المطالبة بينهما بهذا الشرط، فلهذا فسد به البيع ".

<sup>(</sup>١) الهداية ١/٥٦١ ،وانظر التنقيح المشبع: ١٢٧٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٤/٤٣٠

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/ ٩٧، منتهى الإرادات ٢/ ٢٥٣٠

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٤/٤٢٠

<sup>(</sup>٥) المبسوط ١١/٥١٠

وقال به الشافعية ، ومن نصوصهم في هذا المعنى قولهم: "ولوباع دارا واستثنى لنفسه سكسناها،أودابة واستثنى ظهرها،إنْ لم يبين المسدة لم يصح البيع قطعا، وإنْ بينها لم يصح أيضا على الأصح ".

وبه قال المالكية ومن نصوصهم: "قلت: أرأيت الداريشتريها الرحل على أنَّ للبائع سكناها سنة اليجبوز هذا في قول مالك ؟ (قال): قال مالك : ذلك جائز إذا شرط البائع سكناها الأشهر والسنة ليست ببعيد الوكره ما تباعد من ذلك "(٢) وقال: " (قلت) أرأيت إنْ بعتُ دابتي هنده على أَنَّ لي ركوبها شهرًا اليجوزهذا في قول مالك ؟ (قال) : قال مالك لا خير فيه وانتها يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه اوأما الشهر والا مراكباعد فلا خير فيه ". (٢)

## الاءدل\_\_\_\_\_ة:

استدل أصحاب القول الأول بمايلي :

ا ما روى جابر بن عبد الله مرضي الله عنه م أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم م فضر به فدعا له فسار بسير ليسير مثله م قال : بعنيه بأوقية قلت : لا ، ثم قال : بعنيه بأوقيسة ، فبعته ، فاستثنيت حملانه إلى أهلى ، فلما قد منا أثبته بالجمل ، ونقد ني ثمنه شمر انصرفت ، فأرسل على إثري قال : ما كنت لآخذ جملك ، فخذ جملك فهو مالك ( )

<sup>(1)</sup> روضة الطالبين ٣/٦٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المدونة ٤/٢٢٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٩٢٠/٤

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في صحيحه ، واللفظ له - كتاب الشروط ، بابإذ اشرط البائع ظهر الدابة إلى مكان سمّى جاز٢٠/٥- ٣١، وأخرجه سلم في صحيحه كتاب الساقاة / باب بيع البعير واستثنا و ركوبه ٣ / ١٢٢١ .

وفي رواية: "فبعته على أنَّ لي فقار ظهره ".

وفي رواية: "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - "قد أخذته،

فتبلّغ عليه إلى المدينة ".

وفي رواية قال جابر: "قلت على أَنَّ لي ضهره إلى المدينة ".

وفي رواية وقال محمد بن (١٤) المنكدر عن حابر: "شرط ظهروه إلى المدينة ".

وقال زيد بن أسلم عن جابر: " ولك ظهره حتى ترجع ". (٦) وقال أبو الزبير (٢) عن جابر: " أفقرناك ظهره إلى المدينة ". (٨)

وجه الاستدلال: أنَّ جابرا رضي الله عنه اشترط في المبيع منفعة ظهره إلى أهله ، وأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، وعاقده ، فدل عليي خوازه بفعله صلى الله عليه وسلم و تقريره ، بل وقوله كما في الروايات المتقدمة ،

(۱) أخرجه البخارى في صحيحه معلقا بصيفة الجزم ۲ / ۱۷۲ ، وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له ۱۲۲۲/۳۰

(٢) المصدران أنفسهما بصفحاتهما .

(٣)(٥)(٦) المصدران أنفسهما بصفحاتهما .

(٤) هو أبوعبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المهدير بن عبد العزى القرشدي التعيمي المدني، أحد الا علام كان من معادن الصدق، ومن يجتمع إليه الصالحون، وقد أجمع على ثقته وتقدمه في العلم والعمل ، توفي سنة ٣٠ هـ وقيل غير ذلك ، انظر تذكرة الحفاظ ( / ٢٧ ) ، ثهذيب التهذيب ٢٣/١٠٠

(y) أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، مولى حكيم بن حزام، حافظ مكثر ، حدّ ثعن ابن عباس، وابن عبر، وجابر، وعائشة ، وغيرهم، وروى عنه خلسق كثير منهم عطا ومالك والليث، توفي سنة ٢٨ (، وقيل:غير ذلك ، انظرتذكرة الحفاظ ٢/٦ (، تهذيب التهذيب ٤/٠٤) .

(٨) أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه معلقة بصيغة الجزم ٤ /٣٠٠ .

نوقش هذا الدليل ، بأمرين :

الأمر الأول: أَنَّ الشرط لم يكن في نفس العقد وإنَّما كان بعد ، ( 1 ) فلا يدل على جواز الشرط ولوكان في نفس العقد .

الأمر الثاني: أُنَّ استمرار ركوب الجمل من جابر تبرع من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لا جُل الشرط ،بدليل قوله "أفقرني ظهره" وقوله "أفقرناك ظهره ". (٢)

ويجاب عن هذين الايرادين بما رجَّحه البخاري، حيث قال: (٣) الا متراط أكثر وأصح عندي ".

وقال الحافظ ابن حجر: " إنَّ الذين رووه بصيغة الاشتراط ، معهم زيادة ، وهم حفاظ ، فتكون حجة ، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافيسة لرواية ذكره ، لا أنَّ قوله " لك ظهره " و" أفقرناك ظهره " و" تبلغ عليه " لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك " . (٤)

٢ - ما روى جسابر رضي الله عنه -أَنَّ النبي - صلى اللـــه عليه وسلم - " نهى عن التُنيا إلا أَنْ تعلم ".

قال الترمذى : " هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه ". (٦) وقال النوري : "إسناده صحيح ".

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار ٤//٤٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَرَحَ مَعَانَى الآثارِ ٤٢/٤ ،المجموع على المهذَّب ٣٧٢/٩ ﴿

۳۱ / ۲ صحیح البخاری ۱ / ۳۱ م

<sup>(</sup>٤) فتح البارى ه/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذى في سننه - كتاب البيوع / باب ما جاء عن الثنيا ٣/١٧٥٠

<sup>(</sup>٢) السنن ١/٢٧٥٠

<sup>(</sup>٧) شرح النووي على سلم ١٠/٥٥١٠

وجه الاستدلال: أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الثنيا المجهولة، وهذه معلومة فصح اشتراطها ، وأكثر ما فيه تأخر تسليمه مسدة معلومة فصح كما لوباع أمة مزوجة ونحوها ". (١)

٣ ـ ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المسلمون
 على شروطهم ".

وجمه الاستدلال: أنّ الحديث عام في الوجوب بالوفا بالشروط وسنها اشتراط المنفعة إذْ هو واحد من أفراده،

نوقش: أَنَّه عام مخصوص بالشروط الجائزة وليس هذا منها " (٣) فهو يجاب عن هذه المناقشة بأَنَّ الحديث عام ولم يرد ما يخصصه/باقٍ على عمومه،

واروى عبروبن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسول الله على الله عليه وسلم قال: " لا يحل سلف وبيع الا شرطان في بيع الا ربح ما لم يضعن الله عليه ما ليس عندك ". (١)

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۱۹۰/۳

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۰ (۲)

<sup>(</sup>٣) المجموع ٩/٢٧٠٠

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذى في سننه ،كتاب البيوع باب ماجاً في كراهـة بيع ماليس عند لاه
 (٥) سنن الترمذى ٣/٢٧٥٠
 (٦) المستدرك ٢/٢١٠

<sup>(</sup>٧) تلخيص المستدرك ٢/١٠٠

<sup>(</sup> A ) موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان لنور الدين الهيتمي ص ٢٧١-٢٧٦ وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ٢ / ١٥١ .

<sup>(</sup>٩) إرواء الفليل ه/١٤٦٠

وجه الاستدلال من الحديث : أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرطين في البيع، واشتراط المنفعة شرط واحد فجاز اشتراطها، قال شيخ الإسلام : "إِنَّ الحديث منع الجمع بين شرطين، ومفهوم ذلك أنَّ الشرط الواحد صحيح ". (١)

نوقش هذا الدليل: بأنَّ هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليسبحجة حيث قالوا: "والصحيح الذي عليه الاكثرون أنَّه لا يدل على نفي الحكم عماعدا، فلا يلزم من عدم جوازبيع وشرطين جوازشرط واحد.

يجابعن هذه المناقشة : بأنَّ هذا مفهوم عدد وليس مفهـــوم لقب، و مفهوم العدد حجة ، ولو فُرِضَ كونه مفهوم لقب فهو حجة ، إذا كــان اسم جنس وهذا منه فيكون حجة في نغي الحكم عما عدا المذكور،

موضع الاستدلال من الحديث في قوله: " ولا شرطان في البيع " •

وجه الاستدلال: ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقدم قريبا، وعليه فشرط الثُّنتُيا المعلومة شرط واحد فصح .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاري ٢٩/٦٦٠٠

<sup>(</sup>٢) البجنوع ٩/٣٧٧٠

 <sup>(</sup>٣) انظر في حجية مفهوم العدد إرشاد الفحول / ١٨١٠

## أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بمايلي :

ر - ما روى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أَنَّ النبـــــي الله عليه وسلم -: " نهى عن بيع وشرط " •

وجه الاستدلال: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين البيع والشرط، وهو عام .

ويجاب عنه بما سبق ذكره أكثر من مرة عن عدد من المحققيــــن \_ وينهم الإمام أحمد \_ أنَّه لم يرو بسند يثبت مثله ، فلا تقوم به الحجة .

م روي أنَّ عبر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى/عبد الله بن معود جارية من الخسر، فباعتها من عبد الله بن معود بألف درهم، واشترطت عليه خدمتها، فبلغ عبر بن الخطاب فقال: يا أبا عبد الرحمن اشتريت جاريسة امرأتك، فاشترطت عليك خدمتها ؟ قال: نعم، فقال: لا تشترها وفيها شرط لاً حدمة . (٢)

وجه الاستدلال من الا ثر: أَنَّ عمر بن الخطاب أبطل بيع عبد الله ، ووافقه عبد الله على هذا الإبطال ، وكان يسعه خلافه . .

نوقش هذا الدليل : بأنَّ عمر بن الخطاب لم يبطل البيع بل قال في

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢١٥/٦ كتاب البيوع باب ما يغمل بالوليدة اذا بيعت بالشرط ، والبيه قي السنن ، كتاب البيوع باب الشرط الذي يفسد البيع ٥٣٣٦/٥

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار ٤/٢٤ ، وانظر المجموع ٩/٢٧٠٠

رواية: " لا تَقَعَنَ عليها ولا حد فيها شرط وهذا يدل على صحة الشرط إذ الفاسد لا حدم له.

واستدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القبول الاول، ولكن تحديدهم بالمدة اليسيرة ليس لهم عليه دليل سوى الالتفات إلى الحكم بالمصالح في مقابلة عمومات الآثار، وهوغير سائع شرعا .

فالراجح ـ والله أعلم القول الأول لسلامة أكثر أدلته من المناقشــــة ، في مقابل ضعف أدلة أصحاب الا قوال الا خرى بالمناقشة ،

<sup>(</sup>۱) تهذیب السنن ه/ه۱۰

## الفرع الثانسي

## في شرط النغم الساح لا منبي عن العقد

قال الحنابلة: بصحة هذا الشرط حيث ،قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وإذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة، فمقتضى كسلام أصحابنا جوازه " (١) وهو المذهب عند المتأخرين . ولم أجد لغيرالحنابلة كلاما في هذه السألة الا بتحليل ولا بتحريم من المذاهب الانجرى .

واستدل الحنابلة بما روى سَوْيْنَة (٣) قال: "كنت معلوكا لام سلمة ، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي-صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتنسي وإن لم تشترطي على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتنسي واشترطت على ".

وجه الاستدلال: أنَّ أم سلمة شرطت على سفينة أنَّ يخدم رسول اللم على الله عليه وسلم ، وهو أجبني عن المعقد ، فكذلك يجوز اشتراط المنفعة لا مجنبي في البيع قال صاحب الكشاف إواستثناء خدمة عبده في العتق كاستثناء مسلم (٥)

<sup>(</sup>١) الاختيارات / ١٢٤٠

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٩١ ٠

<sup>(</sup>٣) سَعِيْنَة هو أبو عبد الرحمن، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان عبد الله سلمة، فأعتقته ، وشرطت خد مته للنبي صلى الله عليه وسلم واسمه مهران , وقيل رومان وقيل قيس وسفينة لقب له كانت وفاته بعد سبعين سنة من الهجرة "انظر أسد الغابة ٢٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده ه/ ٣١٩/٦،٢٢١ ، وأخرجه أبود اود فسي سننه حواللفظ له حكتاب العتق / باب من أعتق عبد ا وشرط خدمته

<sup>· 1 7 8 / 7</sup> 

 <sup>(</sup>ه) کشاف القناع ۳/۱۹۱۰

### الفسرع الثالست

## في شرط عمل العاقد في المعقود عليه

شرط عمل العاقد في المعقود عليه هو أن يشترط أحد العاقديت على الآخر في المعقود عليه عملا ساحا معلوماً كأن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره ، وخياطة الثوب أو تفصيله .

اختلف العلما على هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول : الشرط صحيح والعقد صحيح .

قال في الإنصاف: " واعلم أنَّ الصحيح من المذهب: صحصة اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع وعليه أكثر الاصحاب، ونص عليصه وقال أبو بكر وابن حامد: المذهب جوازه، وسوا كان حصادا أو جزّ رطبة أو غيرهما و قال الزكشي: هو المختار للا كثرين. قال فصصي الهدايصة (٢) والمستوعب، والفائق: هذا ظاهر المذهب، نص عليه، وكذا قال في القواعد الفقه عند أوالحادي الكبير في غير شرط الحصاد وجزم به في الوجيخ ،

<sup>(</sup>١) المقنع / ١٠١ ، وانظر التنقيح المشبع / ١٢٧٠

<sup>(</sup>٢) الهداية (/٥٣٠٠

وقد مع في الشرح ، وغيره ، وصححه في الفروع ، وغيره ، وهو من مغرد ات المذهب (٣) انتهى كلام صاحب الإنصاف ، وهو انمذ هب عند المتأخرين ، وبه قال المالكيّة (٥) ، وهو قول الشافعيّة ، (٦)

القول الثاني: جائز إذ ا جرى به السموف، باطل إذا لم يَجْرِ به.

و به قال الحنفيّة، ومن نصوصهم : " . . . وكذلك إنْ كان ما لا يقتضيه المعقد ولا يلائم العقد أيضا، لكنْ للنّاس فيه تعامل، فالبيع جائز، كما إذا اشترى نملا على أَنْ يحدوه البائع، أو جرابا على أَنْ يحرزه خفا، أو ينعل خفلًا والقياس لا يجوز " . ( Y )

القول الثالث: إنَّ الشرط باطل ، والمقد باطل .

وبه قال الخرقي من الحنابلة ونص كلامه : "والحصاد على المشتري فإنَّ شرطه على البائع بطل العقد ( A ) قال ابن قد امة في المغني : "وقال القاضي . . . ولم أجد هذا الذي ذكره الخرقي رواية في المذهب . . . وهو قول الشافعية في المذهب . .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبيريهامش المنتي ١/٥٠/

<sup>(</sup>٢) هو كذلك في الغروع ٢ / ٢ ، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٢/٢٤٠٠

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢٩/٢ ، منتهى الإرادات ٢٥٢/١

<sup>(</sup>٥) مواهب الجليل ١٩/٤ - ٥٥٠٠

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ٣٩٨/٣٠

<sup>(</sup>٧) بدائع الصنائع ه/١٧٢

<sup>(</sup>٨) مختصر الخرقي / ١٥-٦٦٠

<sup>(</sup>٩) المغني ١٠٦/٤ والإنصاف ١٣٤٦/٤.

قال في الإنصاف: " وجعله ابن أبي موسى المذهب ، وقد من القواعد ، قال المصنف (1) المصنف (1) فيخر جهنا شله ، وخرجه قبله أبو الخطاب ، وابن الجسورى ، وجماعة . . . قال في نهاية ابن رزين : وقبل : لا يصح شرط جز الرطبة عليه فخرج هنا مثله ، وليس بشي الموتبعه في تجريد العناية ، وناظم النها يسسة ، قال ابن رزين في شرحه : هذا التخريج ضعيف بعيد ، يخالف القواعسد والاضول (1) . وهو العذهب عند الشافعيّة (٦) وقول زُفَر من الحنفيّة (٤)

### الا ول\_\_\_ة:

استدل أصحاب العول الأول:

السلمون الله عليه وسلم قال: "السلمون الله عليه وسلم قال: "السلمون على شروطهم ".

ما روى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أَنَّ رسول الله عليه وسلم قال: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربــــح
 ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عند ك ".

<sup>(</sup>١) هو ابن قد امة ، ذكره في المقنع ص ١٠١٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٤/٦٦ - ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٣٩٨/٣ ٠

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ه/١٧٢

<sup>(</sup>٥) سبق تغریجه ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه ص ۱۷۲۰

وجمه الاستدلال: أَنَّ الحديث منع الجمع بين شرطين، ومفهوم (١) . وهذا شرط واحد فيصح .

٣ ـ ما روي أَنَّ محمد بن (٢) مسلمة ـ رضي الله عنه ـ اشترى (٣) من نبطي (٣) جُرْزَة حطب وشارطـ على حملها .

وجه الاستدلال: أنَّ هذا عمل صحابي ولم يوجد له معارض فجاز المتراط عمل العاقد في المعقود عليه عملا به ، والاتحاديث المتقدمة تدل عليه ،

واستدل الحنفية لتقييدهم هذا الشرط بالعرف:

ر من الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي ، وهذا قسد تعارفه الناس فجاز اشتراطه .

٢ - وأنَّ في النزوع عن العادة حرجا بينا (٢) وقد جائت
 الشريعة الإسلامية برفع الحرج عن الناس، وبخاصة في معاملاتهم حيث راعست
 مصالحهم وهذا الشرط لهم فيه مصلحة ولا يغضي إلى محذور .

<sup>(</sup>۱) الفتاوس ۲۹/۲۹ (۱)

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الا نصاري الا وسي، شهد بدرا والمشاهد كلها إلا تبوك ، وكان عمر رضي الله عنه إذا اشتكى إليه عاملُ أنفذ محمد بن مسلمة ليكشف آمره توفى سنة (٣)، انظر:أسه الفاهة ٤/ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نبطي: النَّبَط بفتحتين، والنَّبيط: قوم ينزلون بالبطائح بيــــن المراقيــن، والجمع أنباط، ويقال: رجل نبطي ، أنظر ( مختـــار الصحاح" مادة نبط") .

<sup>(</sup>٤) جُوْزَة : الجرزة : "القبضة من القت ونحوه أو الحزمة والجمع جُرَّز مثل غُرْفَةَ وَعُرَف انظر ( المصباح مادة "جرز") .

<sup>(</sup>٥) بعد البحث عن هذا الا عن مظانم من كتب الحديث والآثار لمأجده،

<sup>(</sup>٦) انظر المبسوط ١١/٥١٠

<sup>(</sup>٧) بدائع الصنائع ه/١٧٢٠

٣ - وقياس تعامل الناس بهدا الشرط على تعاملهم في الاستصناع ، لأن الحاجمة داعية إلى ذلك .

يناقش : بأنَّ الاصل في العقود والشروط فيها الجواز والصحـــة ، ولا شك أنَّ ما جرى به العرف آكد، ولكن لا يدل على بطلان ماعداه، فلا وجه لتقييد الجوازبه .

### واستدل أصحاب القول الثالث:

١ - بما روي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيسم وشرط ". (٢)

وجه الاستدلال: أُنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ومقتضى النهي البطلان، وشرط عمل البائع في المبيع منه فهو داخل فــــي النهيي فيقع باطلا.

يناقش هذا الاستدلال بما سبق من أنَّ الحديث لم يثبت .

٢ - "أنه ينافي مقتضى البيع، فأشبه ما لو شرط أن لا يسلمه ،
 وذلك لا أنه تأخير تسليم البيع إلى أن يستوفي البائع منفعته . وأنّ مقتضلى
 البيع ملك البيع ومنافعه وهذا شرط ينافيه ".

يناقش هذا الدليل بما ناقش به شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ه/۱۷۲،

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۳۲۰

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/٩٠٠

" فمن قال : هذا الشرط ينافي مقتضى العقد قيل له:أينافي مقتضى العقد العظل : هذا الشرط ينافي مقتضى العقد مطلقا ؟ فإن أراد الاول ، فكل شهود كذلك ، وإنْ أراد الثاني لم يسلم له ، وإنّما المحذ ورأن ينافي مقصود العقد ، كاشتراط الطلاق ، أواشتراط الفسخ في العقد ، فأما إذا شهوط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصود ه ". (١)

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول لسلامة أدلته من المناقدة في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بالمناقشة .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاري ٢٩ / ١٣٨٠٠

# الغرع الرابـــــع

# في شرط ما تنتفع به المرأة في عبق النكساح

و فيه سألتان:

١ \_ شرط ما تنتفع به وليس فيه مضرة على غيرها .

٢ - شرط ما تنتفع بحسم وفيه مضرة على غيرها .

\*

السألة الاولى: شرط ما تنتفع به وليس فيه مضرة على غيرها:

احتلف العلماً في هذا الشرط على ثلاثة أقوال: القول الأول: إنَّه شرط صحيح لا زم وأنْ وفَّى به وإلا فلها الفسخ.

وبه قال الحنابلسة (۱) ، وهو المذهب عند المتأخريت وهو سن مغردات المذهب أيضا ، قال في الكشاف : " ( الثانيسي مغردات المذهب المرأة ) ما لا ينافي العقد ، (كزيادة معلومة في مهرها) أو في نفقتها الواجبة أشار إليه في الاختيارات ، (أو) اشتراط كون مهرها من (نقد معين أو) تشترط عليه (أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يسافر بها أو) أن ( لا يغرق بينها وبين أبويها ) أو لا يغرق بينها وبين (أولادها أو عليسي أن ترضع ولدها الصغير أو) شرطت أن ( لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ، ، أو شرط لها بيع أشه فهذا ) النوع ( صحيح لا زم للزوج بمعنى ثبوت الخيسار (٢)

<sup>(</sup>١) البيدع ٢/٥٠/٠ ، الروض العربع ٢/٥٢٠

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ه/ ٩١ ، وانظر شرح منتهى الإرادات ٣٩/٣ -٠٠

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٣/ ٣٥٠ - ٣٥١٠

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج ٣/٢٦/٣

### الاءرل\_\_\_\_ة:

استدل.أصحاب القول الأوَّل بما يلي:

ا ـ استدلوا بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ أَحق ما وفَيتم به من الشروط ما استحللتم به الغروج "،

وجمه الاستدلال: أُنَّ الشروط يجب الوفا "بها ، وأَنَّ ما شرط فسي النكاح أولى بالوفا "، لما في ذلك من حسن العشرة ودوامها ، وسكن كل منهمسا للآخير .

٢ - وبقوله صلى الله عليه وسلم: "السلمون على شروطهم " .
 وجه الاستدلال: أَنَّ المسلم على شرطه / ويلزمه الوفا ، وأَنَّ شـــرط

ما تنتفع به المرأة في عقد نكاحها داخل في هذا العموم .

٣ - ما روي أَنَّ رجلا تزوج بامرأة ، وشرط لها دارها ، ثم أراد نقلها فخاصه وه إلى عمر فقال لها شرطها ، فقال الرجل : إِنْ يُطَلِّقْنَنَا ، فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ".

وجم الاستدلال: أنَّ هذا الشرط لازم فيثبت حق الفسخ بتسوك الوفاء به.

(٦) » وَلَأَنَّهُ شَرِطُ لَهَا مَا فَيهُ مَنْفَعَةً مَقْصُود ة لا تَمْنَعُ الْمَقْصُود مِنَ النَّكَاحِ فَكَانِ لا زما

<sup>(1)</sup> الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٢/٣٨٠٠

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۰۱۰

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ۱۰۱۰

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٠١٠٨٠

<sup>(</sup>ه) المغني ٦/٩٤٥٠

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع ه/ ٩١٠

استدل أصحاب القول الثاني بمايلي:

استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليـــس في كتاب الله فهو باطل "،

وجمه الاستدلال: أنَّ هذه الشروط ليست في كتاب الله منهم باطلة ولا يجوز الوفاء بها .

نوقش هذا الاستدلال: بأنَّ قوله (ليس في كتاب الله) أي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع ".

۲ - واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "السلمون عليين عليه وسلم: "السلمون عليين عليه وسلم : "السلمون عليه وسلم الا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا".

وجه الاستدلال: أنَّ هذه الشروط تمنع التزوج والتسرى لوجوب (٤) الجري على موجبها فكانت باطلة الكونهاتحرم حلالا ثبت حله بالكتاب والسنسمة والإجماع .

نوقش هذا الاستدلال: بأنَّ قولكم "هذا يحرم الحلال "ليسكذلك لا يبطل هذه الأمور المشروط عدمها لو وقعت ولا يجرم موقعها ، وإنَّمَا ثبت للمرأة إذا لم يف به خيار الفسخ "، (٥)

واستدل أصحاب القول الثالث:

من من الشروط في النكاح تكره لما فيه/ التحجيس على الجائسة

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۱۰

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ه/ ۹۱،

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ۱۰۱۰

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٣/٣ه١٠

<sup>(</sup>ه) كشاف القناع ه/ ۹۱،

قال مالك : "أشرت على قاض منذ دهر أنْ ينهى الناسأنْ يتزوجوا على الشرط. وألا يزوجوا إلا على دِيْن الرجل وأمانته، وأنّه كان كتب بذلك كتابا، وصبح بسم في الاسواق وعابها عيما شديدا". (١)

يناقش: بأنّه ليس فيه تحجير على الجائز؛ لا أنّه عقد العقد على وقد السرط/رضيا به ، فإنْ لم يف به ورضيت بالبقا ، به فلها ذلك ، وإنْ لم ترض فلهـــا الفسخ ، وليس فيه إلزام للزوج ببقائه مع الزوجة ، وإلزامه بالشرط حتما ، فالراجح هو القول الا ول ، لسلامة أدلته من المناقشة في مقابل ضعف الا قوال الا خرى بالمناقشة والله أعلم ،

\*

المسألة الثانية : شرط ما تنتفع به المرأة وفيه مضرة على غيرها :

إنْ شرطت العراة ما لها فيه منفعة وفيه مضرة على غيرها - كأنَّ تشميط أثنا عقد نكاحها طلاق ضرتمها - فقد اختلف فيه العلما على قولين :

القول الأوُّل : إنَّ الشرط صحيح والعقد صحيح.

وهذا قول أبي الخطاب من الحنابلة ، ونص كلامه عندما ذكر صورا للشروط الصحيحة: "أوعلى طلاق ضرتها ، فذا ثابت إنْ وفّى به وإلا فلهـــا الخيار في فسخ النكاح "(٢) ، قال في الإنصاف: " جزم به في المذهب ، والخيار في فسخ النكاح "(٢) ، قال في الإنصاف: " جزم به في المذهب ، وسبوك الذهب، والستوعب، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر (٢) ، والوجيز ، وتذكرة

<sup>(</sup>۱) المقدمات لابن رشد (۸۲/۱) ، وانظر الشرح الكبير بهامش حاشيسة الدسوقي ۲۳۸/۲ .

<sup>(</sup>٢) الهداية ١/١٥٥٠

<sup>(</sup>٣) ليس في المطبوع .

<sup>(</sup>٤) المحرر ٢٣/٢ -

ابن عبد وس، والمنور. وإدراك الغاية، وتجريد العناية وغيرهم ، قال في الرعاية الصغرى ، وأنّحاوي الصغير : إذا شرط لها طلاق ضرتها ، وقلنا يصح فلي واية ويحتمل أنّه باطل ٢ لما ذكر المصنف مسن الحديث ، قال المصنف : وهو الصحيح ، وقال : لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره ، قلت : حكاه في الرعاية الصفرى ، والحاوي الصغير رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال : ذكره جماعة وصحح ما صححه المصنف في النظم . و شرح ابن رزين ، وظاهر الغروع (١) إطلاق الخلاف ، فإنّه قال : ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية ، وذكره جماعة ، وقيد لن باطل (٢) والقول بصحة الشرط والعقد معا، وهو المذهب عند المتأخرين ،

القول الثاني: الشرط باطل والعقد صحيح .

وهو رواية في المذهب واختاره ابن قدامة حيث قال: " فإنْ شرطت الله عليه طلاق ضرتها لم يصح الشرط " (٤) وهو قول الحنفية ، والشافعيسة .

### الاءرل\_\_\_\_ة:

استدل أصحاب القول الأول:

۱ بما روى أَنَّ رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فضاصموه إلى عمر فقال لها شرطها ".

<sup>(</sup>۱) ألفروع ٥/٢١٢٠

۱۵γ/λ الانصاف ۱/γο(٠)

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٣/ ١٩٠ ، منتهى الإرادات ٢/ ١٧٩ ، التنقيح المشبع /٢٢٠٠

<sup>(</sup>٤) المغني ، تحقيق التركي والحلو ٩/٥/٥

<sup>(</sup>a) Ilamed 0/11-11.

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ٧/٥٢٠٠

<sup>(</sup>γ) تقدم تخریجه ص ۱۰۸۰

وجه الاستدلال: أنَّ الا من على شرط تشرطه العراة على على ورض به ومن السعواد، شرط طلاق الضرة فيلزم بالوفا ، به .

يناقش هذا الدليل: بأنَّ الشروط التي أقرها عبر ليس فيها ضــرر على أحد، وأما شرط طلاق الضرة ففيه مضرة محضة، حيث تغرق بين الزوجـيــن. وتشتت الأولاد، و تهدم بنا السرة، وهذا خلاف ما أمر الله به من التعاون علــى البر والتقوى .

٢ - أنّه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع من النكاح فكان لا زماء
 كما لو شرطت كون المهر من نقد معين .

ويناقش بأنَّ هذا قياس مع الفارق ، فإنَّ اشتراط طلاق الضرة وإنْ كان لا يمنع من النكاح ، ولكنْ فيه مضرة على الزوجة الاولى ، وأما اشتراط النقد المعين فلا مضرة فيه تلحق بأحد ، ثم هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمة النص وهسوحد يث أبي هريرة "نهى رسول اللسمه صلى الله عليه وسلم : أنْ تشترط المسرأة طلاق أختها ".

### أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بما روى أبوهريرة رضي الله عنه قال : " نهى رسول اللـــه . صلى الله عليه وسلم - أن تشترط المرأة طلاق أختها ".

وجه الاستدلال: أنَّ النهي يقتضي فساد المنهي عنه المنسح اشتراط الفاسد الولا المنهي عنه المراته فلمم اشتراط الفاسد الولا أنَّها شرطت فسخ عقده وإبطال حقه وحق المراته فلمم (٣) يصح . والله أعلم - هو القول الثاني لصراحة دليله في صراحة النهى عن شرط طلاق الضرة .

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ه/ ۹۱.

<sup>(</sup>٢) أصله في صحيح البخــارى ،كتاب النكاح ،باب الشروط التي لاتحل ٢٥/٧٠٠

<sup>(</sup>٣) المغنى ٦/٠٥٥٠

# الفرع الخامسس

# في شرط عمل من أعمال البرفي المعقود عليسه

#### وفيه عطبان :

الملب الأول: في شرط عمل من أعمال البروفيه نعم للمعقود عليه .

العطلب الثاني: في شرط عمل من أعسال البروليس فيه نفع للمعقود عليه،

المطلب الا ول : في شرط عمل من أعمال البرو فيه نفع للمعقود عليه .

وفيه سألتان :

السألة الأولى: في البيع بشرط العتق،

السألة الثانية: في البيع بشرط التدبير -

المسألة اللاولي: في البيع بشرط العتق .

اختلف العلما ، في البيع بسشرط العتق على ثلاثة أقوال :

القول الأول: البيع صحيح والشرط صحيح.

وبه قال الحسنابلة في رواية قال القاصي: "الرجل يبيع الجارية على أن يعتقبها ، فالبيع جائز ، والشرط جائز" (١) ، قال في الانصاف: احداهما يصح وهو المذهب ، وصححها في التصحيح ، والفائق ، والقواعد الفقهية قال في النظم: وهو الأقوى "(٦) ، قلت: وهو المذهب عند المتأخرين (٦) ، وهو قول المالكية (٤) ، والمشهور عند الشافعية (٥) .

<sup>(1)</sup> كتاب الروايتين والوجهين ١/٥٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الانصاف ١/٥٥٠

<sup>(</sup>٣) الاقتاع ١/٢٨، شتهى الارادات ١/٣٥٣، التنقيح ١٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) الشمر الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٦٦/٣.

<sup>(</sup>ه) روضة الطالبين ١/٣.

القول الثاني: البيع صحيح والشرط باطل.

وبه قال الحنابلة في الرواية الثانية قال القاضي: "ونقل حنبل عنه البيع جائز والشرط باطل ان شاء أعتق وان شاء لم يعتق "(1) . وبه قال في الاسماف: " الرواية الثانية : لا يصح ، قدمه في الراك الغاية ، قال الزركشي في الكفارات : هو ظاهر كلام الوجيز، فعلى هذه الرواية : لا يبطل البيع عند في الكفارات : هو ظاهر كلام الوجيز، فعلى هذه الرواية : لا يبطل البيع عند الكفارات ، وهو قول الحنفية "، وقول عند الشافعية .

القول الثالث: البيع باطل والشرط باطل:

وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة نقله عنه صاحب الانصاف بعد أن ذكر (٥) الروايتين عن الامام أحمد حيث قال: "ويبطل عند أبي الخطاب في خلافه وغيره" قاذ ابطل البيع بطل الشرط معه " وهو قول عند الشافعية ،

### الا و لــــة :

استدل أصحاب القول الاول بمايسي:

( V ) استدلوا بحدیث عائشة عند ما اشترت بریرة ،

وجه الاستدلال: أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم -أجاز البيع بشرط العتق، ولو كان غير جائز لا مطله كما أبطل الولا الغير المعتق .

يجاب عن هذه المناقشة : بأنَّ بريرة ما جاءت إلالتستعين بعائشة على العتق وهو أساس القصمة،

<sup>(</sup>١) كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٠٠

<sup>(</sup>٢) الانصاف ١/١٥٣٠

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٦/٥٤٠٠

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ١٠٤٠٠

<sup>(</sup>ه) الانصاف ١/٤ه٣٠

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ٣/١٠١٠

<sup>(</sup>٧) روضة الطالبين ٣/ ٤٠١٠

<sup>(</sup>٧) سېق تخريجه ص ١١٤٠

<sup>(</sup>A) فتح القدير ٦/م)،

٢ - واستدلوا بحديث : "السلمون على شروطهم " •

وجه الاستدلال: أنَّ الحديث عام في الوفاء بالشروط وشرط المتق واحد منها، فجاز اشتراطه لا أنَّ ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام، ولا ماينا في مقتضى العقد فجاز اشتراطه .

٣ - أَنَّ شرط العتق في البيع جائز، لتشوف الشارع للحريسة ،
 وهو غرض مقصود للشارع .

ي \_ أَنَّه تمليك شُرِطَ فيه العتق فلم يبطل ، كما لو قال : أعتسق عبدك عني وعليّ ألف درهم ، فأعتقه ، أَنهَ يصح ويلزم الا الف، ولا أَنَّ العتسسق قد يكون من مقتضى العقد فجاز اشتراطه ، كما لو شرط أَنْ يقبضه إياه ، وعلى أَنَّ له التصرف فيه .

استدل أصحاب القول الثاني بمايلي:

ر - بما روي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيسع و شــرط".

وجه الاستدلال: أَنَّ الحديث عام في فساد كل بيع شرط فيه شرط، ومنه شرط العتق في المبيع . وقد سبقت مناقشة هذا الدليل، وأَنَّه لا يثبت،

٢ - أَنَّ هذا الشرط ينع كمال التصرف، وهو كما لو شرط ألا يقبضه ،
 أوعلى ألا يبيعه ويهبه .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۰۱۶

<sup>(</sup>٢) انظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣ / ٦٦٠٠

<sup>(</sup>٣) كتاب الروايتين والوجهين ١/١٥ ٣٠

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص ۱۳٦٠

<sup>(</sup>ه) كتاب الروايتين والوجهين ١/١٥٠٠

يناقش هذا الدليل: بأن هذه الانور تناقض مقتضي العقد، وأما شرط العصمة فليس كذلك ، لأن الشارع متشوف اليه ، ولان فيه فرضا مقصودا.

#### أدلة أصحاب القول الثالث:

يمكن أن يستدل لاصحاب القول الثالث بما روى عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع وشرط "(١).

وقد نوقش هذا الحديث غير مرة بأنه لم يثبت ،

فالراجح والله أعلم هو القول الأول لسلامة أدلته في مقابل ضعف أدلة الاقوال الانخرى بالمناقشة.

المسألة الثانية: في شرط التدبير في المبيع ،

اختلف العلماء في شرط تدبير المبيع على قولين :

القول الأول : إِنَّ الشرط صحيح والعقد صحيح .

قال به الحنابلة في رواية نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللسم حيث قال: "ونقل صحته من رواية أحسست بن الحسين بن حسان عن الإمام أحمد قال: سألت أبا عبد الله عمن اشترى مطوكا واشترط هو حر بعد موتي ، قال:هذا مُدَبَّرَ عَجوّز اشتراط التدبير بالعتق "(٢) وقال به الشافعيّة في وجه،

القول الثاني: إنَّ هذا الشرط فاسد والعقد صحيح.

وبه قال الحنفيّة (٤) ، والمالكيّة (٥) ، والشافعيّة في أصح الأوجه .

### الا و لـــــة :

أدلة أصحاب القول الأول:

يمكن أنَّ يستدل لاصّحاب القول الأوّل بعموم الآيات والاتّحاديث الدالة على أنَّ الاصّل في السعقود والشروط فيها الجواز والصحة إلا ماخصله الدليل بالتحريم، وشرط التدبير واحد من تلك الشروط، فجاز اشتراطه .

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن الحسين بن حسان ، من أهل سُرَّ مَنْ رَأَى ، صحب إما مناأحمد ، ورق عنه أشياء ، انظر : طبقات الحنابلة ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاري ٢٩٠/٢٩

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز بهامش المجموع ٢٠٢٠٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٦/ (٤)٠

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣ / ٦٦٠٠

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز ٢٠٣/٨

# أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بأدلتهم التي استدلوا بها على بطلان البيع بشرط العتق . وقد نوقشت هناك، وتبيين عدم نهوضها للدلالة على سعا ما ذهبوا إليه ، فالراجح \_ والله أعلم \_ هو القول الأول لسلامة أدلته من المناقشة ، في مقابل ضعف أدلة القول الثانسي بالمناقشة ،

اختلف العلما في البيع بشرط وقف المبيع على قولين : القول الأول : إنَّ الشرط باطل والبيع صحيح .

قال في الإنصاف: "فائدتان: إحداهما: لو شرط على المستتري وقف المبيع، فالصحيح من المذهب أنَّه يلحق بالشروط المنافية لمعتضى البيع، وقدَّ مه في الغروع على وهو ظاهر كلام المصنف وغيره من الاصحاب، "(٢)

القول الثاني: إنَّ الشرط صحيح والبيع صحيح .

وبه قال الحنابلة في روايسة ، كما في المتق ، واختارها شيخ الإسلام حيث قال : "سأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة يشترط أنْ يتسرى بها ، لا للخدمة ؟ قال : لا بأس به ، وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع

<sup>(</sup>١) الغروع ١٩/٤٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٤/٤٥٠٠

فعلا أو تركا في البيع ما هو مقصود للبائع أو للبيع نفسه صح البيع والشوط، كاشتراط العتق و وكما اشترط عثمان لصهيب وقف داره عليه (1) و و والشافعيّة (٢) والشافعيّة (٢)

# الا و لـــــة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلى :

ا - استدلوا بما رهي أَنَّ عثمان اشترى من صهيب رضي الله عنهما - د ارا، وشرط صهيب وقفها عليه وعلى عقبه .

(٥) ٢ - أنَّ شرط الوقف و نحوه من معاني البرِّ، وفيه قصد صحيح . فجاز اشتراطه . استدل أصحاب القول الثاني بمايلي :

1 - أنَّ هذا شرط ينافي مقتضى البيع فيكون فاسدا. (1)
يناقش: بقول ابن القيم: "أنَّ كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض
كتابه، وهو ما يجوز فعله وتركم بدون الشرط فهو لا زم بالشرط ((٢) وشرط
الوقف في البيع يجوز فعلم وتركم بدون الشرط، فإذا شرط كان لازما.

٢ - أَنَّ هذه الاسور ليس في معنى ما ورد به الشرع (٨)
 فلا يجوز اشتراطها .

<sup>(</sup>١) الاختيارات /١٢٤

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٢/٦٤٠٠

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٢/٣٠،

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، كتاب البيوع والا تضية ، باب الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى ، ٢٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ٢٩ / ١٣٨٠٠

<sup>(</sup>٦) انظر الإنصاف ٢٥٤/٤

 <sup>(</sup>۲) أعلام اللموقعين ٣/٠٩٠.

<sup>(</sup>٨) مغني المحتاج ٣٤/٢٠

يناقش : "بأُنَّ البائع له غرض مقصود في شمرطه ،وهممتاج إليه ولولا حاجته لما فعله ، فإنَّ الإقدام صظنَّة له ولم يثبت تحريمه فكان ماحا "(١)

فالراجح والله أعلم \_ هو القول الاول لسلامة أدلتم من المناقشة في . مقابل ضعف أدلية القول الثاني بالمناقشة.

(۱) مجموع الفتاوى ۲۹/۱۳۸۰

# الفسرع السسسادس

# في شرط منفعة للمعقود عليه في العقد وهوخاص في بني آدم

#### و فيه مطلبان:

المطلب الاول: في شرط أولوية البائع بالسبع ،

المطلب الثاني: في شرط الأمِّة للتسري وليست للخدمة،

# المطلب الأول: شرط أطوية البائع بالمبيع:

شرط أولوية البائع بالمبيع كأن يبيع رجل الآخر أمة، وإن هو باعها فهـــو أحق بها ،أو يبيع دابة ويشترط أولويته بها إذا أراد المشترى بيعبها ،

اختلف العلما • في هجد ا الشرط على قولين :

القبل الأول : إِنَّ البيع صحيح والشرط صحيح .

وبه قال الحنابلة في رواية. قال القاضي : " فإنْ باعد وشرط إنْ هو باعد فهو أحق به افتقل على بن سعيد في الرجل يشترى الشي ويشترط البائع إنْ هــو باعد فهدو أحق به بالثمن ، فالشرط والبيع جائزان ، فظاهر هذا أُنَّه حكم بصحة الشُرط".

قال في الإنصاف: " يعني أنَّ ظاهر هذه الرواية صحة الشرط لسكوت... عن فساده واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

كتاب الروايتين والوجهين 1/100 . (1)

الإنصاف ٤/٣٥٣ . (T)

مجموع الفتاوي ٢٩٠/٢٩ ، الاختيارات ١٢٣/٠ (T)

# القول الثاني: البيع صحيح والشرط باطل .

وبه قال الحنابلة في الرواية الثانية حيث قال القاضي : "ونقل العروزى عنه أَنَّه سئل ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم : لا شرطان في بيسم ؟ قال : إذا قال : أبيعك أستي هذه على أنَّك إذا بعتها فأنا أحق بها فظاهر هذا إبطال الشرط".

### الائدلـــــة:

استدل أصحاب الرواية الاولى:

١ بما روى أَنَّ ابن مسعود اشترى من زوجته جارية وشرطت عليه أنسَّه إنْ باعها فهي أحق بها بالثمن و فاستغتى عمر - رضي الله عنه - في دلك فقال:
 لا تقربها ولا محد فيها شرط ". (٢)

وجه الاستدلال: أنَّ زوجة ابن سعود اشترطت أولويتها بالجاريسة إذا أراد ابن سعود بيعها، وأقر ذلك عمر حيث لم يأمره برد العقد ولم يقطسع النظر عن الشرط، فدل على جواز الشرط .

أدلة أصحاب الرواية الثانية:

استدل القائلون بالرواية الثانية بما يلي:

(٤)
 استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - " ولا شرطان في بيع " •

<sup>(</sup>۱) كتاب الروايتين والوجهين (/ ٣٥١ ، الشرح الكبير بها مش المغني ٤ /٥٥، الإنصاف ٤ / ٣٥٣ ٠

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۷۵۰

<sup>(</sup>٣)كتاب الروايتين والوجهين 1/1070

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص ۱۷۲,

وجمه الاستدلال: أنَّ الحديث عام في كل بيع فيه شرطان، وبيــــع السلعة واشتراط أولوية البائع بالمبيسع داخل في عمومه،

ب اَنَّه قد يكون غرض المشتري بيع ذلك من رجل بعينه ، فإذا منعه من ذلك فقد فوَّته الغرض فيجب أَنْ يبطل ، كما لو شرط عليه ألا يبيعها جملة . (1)

يناقش هذا الدليل بأنَّه إذا كان غرض المشتري بيع السلعة من رجل بعينه فإنَّه يفصح عادة عن مراده أثناء التغاوض ويذكرالبائع شرطه،

وأما القياس على المنع من بيعها فهوقياس مع الغارق ، لا أن البائسية الا ولل لم يود شراء هما ولم يسمع له ببيعها مطلقا، وأما هنا فقد شرط بيعها منسه متى أراد البيع، وهو شرط لا ينافي مقتضى العقد، كما لو باعها من غيره ولم يخالف الشرع .

فالراجح - والله أعلم - القبل الأول لسلامة أدلته من المناقشة وعدم نهوض أدلة القبل الثاني .

# المطلب الثاني: في شرط كون الائمة المشتراة للتسرّي وليست للخدمة:

إذا شرط البائع على المشتري أنَّ الائمة المباعمة للتسري وليست للخدمة فما حكم هذا الشرط ٢

لم أجد لهذه السألة ذكرا في كتب أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى ولا في الكتب المتقدمة على شيخ الإسلام سوى ما نقله صاحب الإنصاف عن ابن عقيل وحرب، وذكرها شيخ الإسلام من بعد هما ، ولم يذكرها أحد بعده فيما اطلعت عليه .

<sup>(</sup>١) كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٣٥١ ، وانظر الشرح الكبير بهامش المغني ٥٠٥/٤

عيث قال: "... وكذلك جواز اشتراط التسري: فقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية بشرط أنْ يتسرّى بها، تكون نفيسة يحبب أهلها أنْ يتسرى بها، ولا تكون للخدمة ؟ قال: لا بأس به ".

قال في الإنصاف: "وسأله أبوطالب عن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بهما لا للخدمة ؟ قال: لا بأس به، قال الشيخ تقي الدين: روي عنه نحبو عشرين نصا على صحة هذا الشرط، قال: وهذا من أحمد يقتضي أنّه إذا شرط على البائع فعلا أو تسركا في البيع ما هو مقصود للبائع أطلبيع نفسه: صحح البيع والشرط، كاشتراط العتق ، فاختار (٢) الشيخ تقي الدين صحة هسذا الشرط بل اختار صحة العقد والشرط في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع ، لأنّ الطلاق الاسم يتناقل المنجّز، والمعلّق ، والصريح ، والكناية كالنذر ، وكما يتناول بالعربية والعجمية انتهى ، وأطلق ابن عقبل وغيره في صحة هذا الشرط واحد روايتين ، ونقل حرب ما نظه الجماعة: لا بأس بشرط واحد ". (٢)

# الائدلــــة :

يمكن أنّ يستدل لصحة هذا الشرط بمايلي :

ر من الأثرالة النظية والعظية ،

٢ - أنّ هذا الشرط مقصود لصاحبه، وكل شُرط شُرِط لغرض مقصود
 للماقد ولا يناني مقتضى العقد ولا حكم الشرع فهو جائز .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٩/٠٢٠

۱۲٤/ الاختيارات / ۱۲٤/

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٤/٣٥٣-١٥٥ ، وانظر المبدع ١٨/٥٠

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٩/٧٠٠

# الفصل الثاني

# 

وفيه ثلاثة ساحث:

المحث الأول: في شرط ما ينافي مقتضى العقد ،

المبحث الثاني: في شرط ما لا ينعقد معم العقد .

المبحث الثالث: في شرط شي محرم في العقد .

### المبحسث الأول

### في شرط ما ينافي مقتضى العقد

شرط ما ينافي مقتضى العقد : وهو أنْ يشترط العاقد ان أو أحد هما ما يخالف ما يطلب العقد بمقتضى الشرع من الاتحكام والآثار المترتبة عليه .

كانَّ يبيع شخص لآخر عبد ا، ويشترط أنَّ ولا ، له إنْ أعتقه المستسري. أو يشترط إنْ نغق السبع وإلا رده على البائع ، أو يشترط رهنا مجهولا أوخيسارا أو أجلا مجهولين ، أويشترط العاقد ان أو أحد هما عدم الوط في النكاح ، أو لا مهر ولا نغقة ، أو أنْ يَقْسِمَ لها أقل أو أكثر من ضرتها . . ، ، و نحوذ لك .

فهذا النوع من الشروط اختلف فيه العلماء ، وفي العقد الذي شرط فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول : إنَّ العقد صحيح والشرط فاسد :

(1)

وبه قال الحنابلة في رواية ومن نصوصهم قول ابن قدامة: "والثاني شرط ما ينافي البيع ونحوأن يشترط أن لا خسارة عليه أو متى نفق البيع والا رده أو أن لا يبيع ولا يبب ولا يعتق أو ان أعتق فالولا اله أو يشتسرط أن يغعل ذلك فهذا باطل في نفسه ، وهو يبطل البيع ؟ على روايتين "(1).

وقال في الانصاف: عن صحة البيع وبطلان الشرط على الصحيست من العد هب الا ما استثنى وعليه الأصحاب . . وهل يبطل البيع ؟ علي روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والايضاح والمذ هب والستوعب والكافي والمغني ، والبلغة والمحرر والرهايتين والحاويين والشرح ، والغائق ، وفيرهم .

<sup>(</sup>١) المقنع /١٠٢٠

وقال القاضي: المنصوص عن الامام أحمد أن البيع صحيح ، وهو ظاهر كلام المخرفي ، وتد درة ابن عبد وس وغيرهما وقد مه في الغروع وغيره "(١) ، قلت : وهسو المخرفي أن المتأخرين (٦) ، وبه قال الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) والشافعية (٥).

وقال ابن قدامة عن شرط ما ينافي عقد النكاح: "النوع الثاني: أن يشترط أن لا معرلها ولا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من أمرته الاخرى أوأفل ، فالشرط باطل ويصح النكاح "(1)

قال في الانصاف: "وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطاء وهذا المذهب ، نص عليهما وصححه في التصحيح ، وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه فــــي المحرر والرعايتين والحاوى الصغير ، والغروع واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره " ( ٢ ) قلت : وهو المذهب عند المتأخرين .

<sup>(</sup>١) الانصاف ٤/٠٥٠ - ٢٥١٠

<sup>(</sup>٢) الاقتاع ٢/١٨، شتهى الارادات ٢/٥٣١ -١٥٥، غلية المنتهي ٢٥٢٠

<sup>(</sup>٣) بدائع المسنائع ٥/١٦٩

<sup>(</sup>٤) شيرح مياره على تحفة الا حكام ١٠٢٨٠١٠

<sup>(</sup>ه) المهذب ٢٥٦/١ - ٢٥٧

<sup>(</sup>٦) المقع /٢١٢٠

<sup>(</sup>٧) الانصاف ٨/١٦٥٠

 $<sup>(\</sup>lambda)$  الاقناع  $\gamma = 1$ ۱۹۳/۳ الارادات  $\gamma = 1$ 

القول الثاني: أن العقد بأطل والشرط بأطا .

وبه قال الحنابلة في الرواية الثانية قال في الانصاف "الرواية الثانية يبطل البيع ، قال في الغروع (۱) يبطل البيع ، قال في الغروع : واحتاره القاضي ، وأصحابه وصححه فسسي الخلاصة (۲) . وقال في عقد النكاح : "وقيل يبطل النكاح أيضا ، وقيل : يبطل اذا شرطت عليه أن لا يطأها قال ابن عقيل في مغرداته : ذكر أبو بكر فيما اذا شرط : أن لا يطأ أو أن لا ينفق ، أو أن أنفق رجع بما أنفق : روايتيسن . يعنى في صحة العقد ". (۲)

القول الثالث: أن العقد صحيح والشرط صحيح ،

وبه قال الحنابلة في رواية "قال القاضي : المنصوصءن الامام أحمد : أن البيع صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي ،وتدكره ابن عبدوس وغيرهما وقدمه في الغروع وغيره . قال في القاعدة الخاصة والثلاثين (بعد المائة) لوشرط أن لا يبيع ولا يهب ، وان باعها فالمشترى أحق بها : فنص أحمد على الصحة وقال نصوص أحمد صريحة بصحة هذا البيع والشرط ،وضع الوط وذكر نصوصا كثيرة" (٢) قال في الانصاف "قال الثبيخ تقي الدين رحمه الله : ويحتمل صحة شرط عدم النفقة قال : لا سيما اذا قلنا انه اذا أعسر الزوج ورضيت به : أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد . . . واختار أيضا فيما اذا شرط عدم الوط كشرط ما تستحقه "(٤) وقال في الاختيارات بعد حكايته المذهب الأول - وهو القول بصحة العقد وفساد الشرط : "ويتوجه صحته لا سيما اذا قلنا : انه اذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد " (٥)

<sup>(</sup>١) الانصاف ١/٥٦٤، (٢) العرجع نفسه ١٩٥٨،

<sup>(</sup>٣) العرجع نفسه ١/٥٥١ (٤) العرجع نفسه ١٩٦٥/٨

<sup>(</sup>٥) الاختيارات /٢١٩٠

# الاءرل\_\_\_\_\_ة:

استدل أصحاب القول الاول بمايلي :

الولا الهم . قال رسول الله صلى الله طيه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله عنها الله عنه

وجمه الاستدلال: أنَّ شرط الولا \* للبائع في المبيع إذا أحتقه المشتري شرط ينافي مقتضى العقد فأبطله النبي صلى الله طيه وسلم وصصّح العقد فكل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل والعقد صحيح ،

وياس شرط ما ينافي مقتضى العقد طى إسقاط الشغدة قبل شهوتها، حيث قالوا: "بطل الشرط لا أنّه ينافي مقتضى العقد ويتضمن إسلط عقوق تجب بالعقد قبل انعقاده ظم يصح ، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع ". (٢)

تياسه طي ما لو شرط فيه صداق محرم بجامع أَنَّ كلا شهما يعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به ظم يبطله .
 تياسه على العتق في كون كل شهما يصح مع الجهل بالعوض .

واستدل أصحاب القول الثاني بمايلين :

(ه) • ما روى أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع وشرط" •

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ١١٥٠

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ه/ ۹۸

<sup>(</sup>٣) انظرالمصدر نفسه ه/ ٩٨ ، شرح منتهى الإرادات ٣/٣٤-٤٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر النصدرين أنفسهما يصفحاتهما م

<sup>(</sup>ه) سيق تخريجه ص ١٣٦ .

وجمه الاستدلال: أنَّ النهى يقتضي الغساد، وهو عام في كل بيع وشعرط، ومن أفراده شرط ما يخالف مقتضى العقد، ونظيره كل شَرْطٍ شُرِطَ في عقب النكاح، بل أطبى فإنَّه يبطله كشرط ما يخالف مقتضى عقد النكاح،

و يجابعن هذا الحديث بأنه لا يثبت وقد سبقت مناقشته .

٢ - وبما روي أَنَّ النبي صلى الله طيه وسلمهم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا ".

وجمه الاستدلال: أَنَّ الحديث عام في الوفا عبالشروط إلا الشروط التي تحسرم تحلل الحرام أو تحرم الحلال ، وشرط ما ينافي العقد من الشروط التي تحسرم الحلال ، ولذلك يفسد العقد .

يناقش هذا الدليل: بأنّه لا يلزم من بطلان الشرط بطلان العقد، لا سيما في العقود التي مبناها على المكارسة، وليس العوض هو كل مقصود هسما، ولا يعتبر ركبنا فيها كبعقد النكاح، ولذلك صحّت مع الجهل بالعوض وهو المهر، أو العوض المحرم فيبطل الشرط ويصح العقد ويرجع إلى مهر المثل،

### أدلة أصحاب القبل الثالث:

وَجُهُ ما ذهب إليه شيخ الإسلام أَنَّ هذا شرط فيه مصلحة للعاقد قسد تتوجه إليها نفسه والعقود إنَّما شُرِعتْ لتحقيق مصالح العباد ، فلا يبعد القسول مصحبته .

فالراجح والله أطم هو القبل الأول ؛ لاعتماده على الا دلة وقد سلمت من المناقشة ، في مقابل ضعف أدلة القبل الثاني بالمناقشة ، وأما القبل الثالث فليسله دليل وانما استنباط فقط ،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۰۱۰

### البحث الثانسني

# في شيرط ما لا يتعقد معه العنقسسد

#### وفيه أربعة فروع:

الفرع الا ول: في تعليق العقد .

الغرع الشانى: في شرط العربون .

الفرع الثالث : في شرط البراءة من كل عبيب .

الغرع الرابع : في الاستثناء .

\*

الغسسرع الاول

# في تعليق العبقسيد

التعليق هو ربط حصول مضون جملة بحصول مضون أخرى ، كأنْ يقول البائع للمشتري : إنْ رَضِيَ زيد بعتك داري، أو وهبتك فرسي، أو زوجتك ابنتي، و نحو ذلك، وقد اختلف العلما ، في هذا الشرط على قولين :

القول الاول : إنَّ الشرط باطل والعقد باطل :

و به قال الحنابلة ، قال ابن قدامة في معرض كلامه عن الشروط الفاسدة :
"الثالث : أَنْ يشترط شرطا يعلِّق البيع ، كقوله بعتك إنْ جئتني بكذا ، أوإنْ رضي (١)
فلان ، أو يقول المرتهن ، إنْ جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك ، فلا يصح البيع ".

قال في الإنصاف: " ( فلا يحص البيع ) وهو المذهب وطيه الاصحاب،

(١) المقنع /١٠٢٠

قال في الغائق: فغاسد قاله أصحابنا الكونه عقد معاوضة "(1) وقت: وهو المنذهب عند المتأخرين وبه قال الحنفيّة (٣) والمالكيّة (٤) والشافعية وكذلك في عقد النكاح قال ابن قدامة: " . . . أوطّق ابتدا وعلى شرط اكتوله وخذلك في عقد النكاح قال ابن قدامة : " . . . أوطّق ابتدا وعلى شرط اكتوله ووجتك إذا جا وأس الشهر اوإنْ رضيت أُسّها افهذا كله باطل من أصله "(٦) قال في الإنصاف : " الصحيح من العذ هب بطلان العقد في ذلك وشبهه قسال في الغروم : إذا طّق ابتدا وه على شرط : فسد على الأصح اكالشوط المعروب (٢) وغيره : وصححه المصنف والشارح وجزم به في الوجيز الوغيرة . (١) وغيره : وفيره المعروب الصفيد على الرعايتين والحاوي الصفيد المتأخرين . (١٥) وفيرهم "(١) وقيره المناف المتأخرين . (١٥)

# القول الثاني: إنَّ الشرط صحيح والعقد صحيح:

وبه قال الحنابلة في رواية واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية حيث جاء في الانصاف نقلا عن الشيخ : "ذكرنا عن أحمد جواز تعليق البيع بشرط ولم أجد عنه ولا عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك ..." (١)

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١/٢٥٣٠

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/ ٨١ ، منتهى الإرادات ١/ ١٥٥ ، التنقيح المشبع / ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٢/١٠٠

<sup>(</sup>٤) الفروق ١/٢٢٩٠

<sup>(</sup>ه) المهذب (/١٥٠٠

<sup>(</sup>٦) المقنع /١١٣

<sup>(</sup>٧) الغروع ٥/١١٠

<sup>(</sup>٨) ليس في المطبوع من المحرر .

<sup>(</sup>٩) الإنصاف ١٦٤/٨٠

<sup>(</sup>١٠) الإقناع ١٩٣/٣ ، منتهى الإرادات ١٨١/٣٠

<sup>(</sup> ١١) نظرية العقد لاين تيمية / ٢٢٧ ٠

وقال علميذه ابن القيم: " وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد حتى بينه صين ربحه ، ، وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشرط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجسة أو المصلحة فلا يستغني عنه المكلف ".

قال في الإنصاف: " وعنه العقد صحيح، وبعّدها القاضي، وأبوالخطاب، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ذكر القاضي وغيره روايتين، والا "نص من كلامه جوازه، قال ابن رجب: ورواية الصحة أقوى "،

# الائدل\_\_\_\_ة:

استدل أصحاب القبل الأول بمايلي :

ر \_ أَنَّ مقتضى البيع نقل الطك حال التبايع، وشرط التعليـــق (٣) هنا ينعمه.

يناقش هذا الدليل: بأنَّ تعليق العقود جائز كتعليق الفسوخ والولايات، وهذا هو الصواب ، فإنَّ القول بأنَّ تعليق العقود غير جائز، لا دليل طبه في كتاب ولا سنة ولا قياس، ولا بد للتعليقات من أمور مقصودة تعلق لا جلها، وتلك الا مسور لا محذور فيها، والاصل الجوازوالحل في كل العقود " . (٤)

ب أَنَّ التعليق بالشرط المحض لا يجوز في التعليكات لا أنسه من باب القمار وأنه منهي عنه .

 <sup>(</sup>١) أعلام الموقعين ٣٩٨/٣ - ٣٩٩٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٨/ ١٦٤٠

<sup>(</sup>٣) المبدع ٤/٩٥٠

<sup>(</sup>٤) المختارات الجلية للشيخ السعدي / ١٠٢٠

<sup>(</sup>ه) تبيين المقائق ٤ / ٣١ (٠

يناقش هذا الدليل: بأنّ النبي طى الله طيه وسلم نهى أنْ يكون الغرر بيما، ونهى عن أنْ يُبَاع ما هو غَرَركبيع السنين وحبل الحبلة، وبيسع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها. وعلل ذلك بما فيه المخاطرة التي تتضمن أكل المسال بالباطل ، . . وهذا هو القار وهو المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل ، فإنّه متردد بين أنْ يحصل مقصوده بالبيع، وبين أن لا يحصل مع أنّ ماله يو خذ طى التقديريين، فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل، وأما البيع نفسه في التقديريين، فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل، وأما البيع نفسه فليس هو غررا، بل هو مقد واقع لا يسمى غررا، سوا "كان منجزا أو معلقا بشرط، فإنّ النذر المعلق بالشرط لا يسمى غررا، وتعليق العتق بشرط لا يسمى غررا،

٣ - انتقال الملك يقوم طى الرضا، والرضا إنَّما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق . فإنّ شأن المعلَّق طيه أنْ يكون يعترضه عدم الحصول .

يناقش هذا الدليل: بأنَّ هذا القول لا يستقيم في جميع العقسود، لا أنَّ هناك عقود الا تقع إلا معلقة ،كالوصية فإنَّها لا تنعقد إلا بالقبول بعسد المعوت ،ثم إنَّه لم يطرد مع القائلين به وطذلك أكثروا من الاستثنا ، حيث قسال الحنفية: "وتعليق البيع بكلمة (إنُّ) باطل إلا إذا قال ، بعت إن رضي أبي ". (٣) وأمثال ذلك .

واستثنى المالكية التعليق طى رضا شخص أجنبي، حيث جا في المدوّنة:

" ظت: أرأيت إنْ بعت سلعة من رجل على أنّ أخي أو أجنبيا بالخيار أياما، أيجوز
قال
البيع أم لا في قول مالك ؟ قال لي:/مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع
إنْ رضي، فالبيع جائز، قال : لا بأس به ".

<sup>(</sup>١) نظرية العقد لابن تيمية /٢٢٧٠

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي ٢٢٩/١٠

 <sup>(</sup>٣) الاثمهاء والنظائر لابن نجيم / ٣٦٨ ٠

<sup>(</sup>٤) المدونة ٤/٨٧١٠

واستثنى الشافعية ثلاث صور، وقالوا: بأنَّها تعقبل التعليق وهي:

الصورة الأولى: بمتله إنْ شئت ،

الصورة الثانية: إنْ كان ملكى فقد بعتك،

الصورة الثالثة : البيع الضني ، كأُعْتِقْ عبدك عني ، وطيّ مائة إذا جا ، رأس الشهر . واستثنى الحنابلة : "إذا طَّق الإيجاب والقبط بالمشيئة ، كقولك بعتك إنْ شا ، الله ، وكذلك بيع العربون " ، (٢)

# أدلة أصحاب القول الثاني :

استدل أصحاب القبل الثاني بما يلي:

(٣) ١ ـ بقوله تعالى : ﴿ يَاأَيْهَا الذِّينَ آمنُوا أُوفُوا بالعقود ﴿ ٢ )

٢ - و وقوله صلى الله عليه وسلم : " السلمون على شروطهم " (١)

وما في معناهما من الاعدلة الدالة طي وجوب الوفاء بالعقود والشروط .

وجه الاستدلال: أَنَّ هذين الدليلين وما في معناهما عامة تشمل المنجَّز والمعلَّق: "لائنَّ اطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلَّق، والصريح والكناية ".

يناقشهذا الاستدلال: بأنَ المعلق وعد وليس بعقد الترتب آثاره على يحصل العق عليه افإن حصل الشي المعلق عليه حصل العقد اوإن لم يحصل لم العقد المخلف المعلق المعلق عليه حصل العقد المال يعتبر عقد الاوعدا المخلف العقد المنجز فإنَّ آثاره تترتب عليه في الحال اولذ لك يعتبر عقد الاوعدا المحلف المنارعة بالشرط المنارعة بالشرط المنابع عن عسر رضي الله عنه - تعليق عقد المزارعة بالشرط الكان يدفع أرضه إلى العامل على أنَّه إنْ جا عمر بالبذر ظه كذا اوإنْ جا العامل المنابذر ظه كذا اوإنْ جا العامل المنابذر ظه كذا المنابذ المناب

<sup>( ( )</sup> الاشباه والنظائر للسيوطي / ٣٧٧٠

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٣/٣٩١ ، منتهى الإرادات (/٤٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة / (٠)

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص ۱۰۱۰

<sup>(</sup>ه) المبدع ٤/٩ه ،الغروع ٤/٦٢٠

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى في صحيحه - معلقا بصيغة الجزم / كتاب الحرث والمزارعة باب المسئراعة بالشرط ونحوه ٣ / ٦٨ ولفظه "وقامل عبر الناسإن جا البذر من عنده ظه الشطر وإن جا وا بالبذرفلهم كذا " ٣ / ٢١١ ٠

وجه الاستدلال: أُنَّ تعليق العقد على الشرط جائز الفعل عسسررضى الله عنه .

عن عبد الله بن سعود "أنه ابتاع من امرأته زينب الثقفية جارية ، واشترطت عليه إن بعتها فهى لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن سعود في ذلك عبر بن الخطاب فقال : لا تقربها ولائحد فيها شرط". (1)

و جمه الاستدلال : أَنَّ زوجمة عبد الله بن سعود علَّقت بيع الجاريسة بالشراء بالشراء من زوجها بأحقيتها/إذا أراد البيع ، يناقش هذا الدليل بما يلي :

1 \_ " لوكان الشرط فاسدا لم يُعنع من قربانها .

ب. أَنَّه على ذلك بالشرط ، فدل على أَنَّ المانع من القربان هـــو (٢) (٢) الشرط ، وأَنَّ وَطُأَها يتضمن إبطال الشرط لا أنتَّها قد تحمل فينع عودها إليها ". ولا أنتَّها قد تحمل فتكون أم وللكولايجوز بيع أمهات الأولاد ،

ه ما روي عن سعيد بن السيب قال : قال أصحاب النبسي صلى الله عليه وسلم : ود دنا لو أَنَّ عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أَيّهما أعظم جَدَّا (٣) في التجارة ، قال : فاشترى عبد الرحمن بسن عوف من عثمان أفراسا بأربعين ألفا، واشترط عليه إنْ كانت الصفقة أدركتهسا وهي حية مجموعة إلى الراعى ليست بضالة فقد وجب البيع، ثم جاوز شيئا فقسال عبد الرحمن : ما صنعت ؟ فرجع إليه فقال : أزيدك ستة آلاف علسسى إن

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ واللفظ له ،كتاب البيوع ،باب ما يفعل بالطيدة والشرط فيها ٦/٦ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب البيوع باب الشرط الذي يفسد العقد ٥٣٦٦/٥

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار ٤/٧٤٠

<sup>(</sup>٣) جَداً : بفتح الجيم أي حظّاً ، انظر العصباح مادة " جد" .

أدركها الرسول وهي حيَّة فعليَّ ، فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج عبد الرحين مــــن الضمان بالشرط الآخر".

وجه الاستدلال: أنَّ عبد الرحمن بن عوف علَّق الزيادة على الثمن وأقره عثمان على ذلك في البيع على وجود الصفقة / وظما وجه الصفقة قد نفقت خبرج منها، وكلاهميك صحابي، وقول الصحابي حجمة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، فدل على جواز تعليق العقد على الشرط ،

٦ - أَنَّكُلُ أمر فيه مصلحة للخلق من دون مضرة راجعة فإنَّ الشارع (٢) لا ينهى عنه بل بييمه و تعليق العقود من هذا الباب، فإنَّ فيه مصالح متنوعة.

فالراجح والله أعلم - هو القول الثاني لسلامة أدلته من المناقشة فـــى مقابل ضعف أدلة القول الأول بالمناقشة،

(T)

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنغه واللغظ له ،كتاب البيوع والا \* قضيــة باب الغرر والعبد الآبق ١٣٥/٦ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع ، باب البيع على الصفقة وهي غائبة ٨/٥١ - ١٠٠ المختارات الجليه

# الغرع الثانسيي

### في العريـــون

### أ - العربون في اللغة:

قال في المصباح: "العَرَبون بفتح العين والرا قال بعضهم: هـو أَنَّ يشتري الرجل شيئا، أويستأجره ويعطي بعض الثمن أو الا جرة بثم يقول: إنْ تَمَّ العقد احتسبناه ، وإلا فهولك ولا آخذ ه منك / والعُرْ بُون وزان عُصْفُور لغة فيهـه والعُر بان بالضم لغة ثالثة ونونه أصلية ". (1)

# ب ـ وفي الاصطلاح:

العربون في البيع هو أَنْ يشتري السلعة فيد فع إلى البائع درهمسا أوغيره على أَنَّه إِنْ أَخذ السلعة احتسب من الثمن، وإنْ لم يأخذها فذلــــك للبائع ". (٢)

وقد اختلف العلما عني العربون على أقوال ثلاثة:

القول الا ول: إنَّ البيع صحيح والشرط صحيح ، وُقَّتَ أولم يُوَقَّتُ.

نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله كما جا في المسائل " قال سمعت أبي يقول : ويكون أيضا يَكْتَرِي الرجل الدار فيجعل له الشي فإنْ سكن فذاك، وإنْ لم يسكن كان لصاحب الدار ما يعجّل من الدراهم "."

<sup>(</sup>١) انظر المصباح المنير ، مادة "عربن "،

<sup>(</sup>۲) المغني ١/٢٥٢ - ٢٥٢٠

على المهنا م أحمد برواية عبد الله على المهنا م الله المهنا م الله الإمام أحمد برواية عبد الله على المهنا م

قال في المغنى: "قال أحمد: لا بأس به ، فعمله عمر رضي الله عنه ، وعن ابن عمر أنّه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به ، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أنْ يردّ ها ويردّ معها شيئا ، وقسال أحمد: هذا في معناه ". (1)

قال في الإنصاف: "قوله: (وهو أَنْ يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول: إنْ أخذته وإلا فالدرهم لك) الصحيح من المذهب: أنَّ هذه صفة بيع العربون و ذكره الاصحاب، وسواء وقت أولم يوقَّت ، جزم به في المغني والشرح، والمستوعب، وغيرهم ، وقدمه في الفروع " (٢) . قلت: وهو المذهب عند المتأخرين .

القول الثاني: إِنَّ البيع صحيح والشرط صحيح إذ ا وُقِّتَ بزمن:

وبه قال بعض الحنابلة ، قال في الإنصاف: " وقيل: العربون أَنْ يقول: إِنْ أَخَذَ تَ الْمِيعِ وَجَفِّتَ بِالْبَاقِي وَقَتَ كُذَا وَإِلا فَهُو لِكُ ، جَزَم بِهُ فِي الْرَعَايَتِينَ ، والحاويين والغائق ". (٤)

وقال في غاية المنتهى مع شرحه مطالب أولي النّهى : " ( ويتجه ) صحة ( هذا ) الاشتراط في بيع العربون وإجارته ( ان قيد ) المتعاقد ان ذللك ( برّسن ) معين كإلى شهر من الآن "، ( ه )

القول الثالث: لا يصح مطلقا:

وبه قال أبوالخطاب من الحنابلة، ونص كلاسه: " فإن اشترى سلعة ودفع إلى البائع درهما أودينارا على أنَّه إنْ أخذ السلعة احتسب بذلك من الثمن

<sup>(</sup>١) المغنى ١/٢٥٦-٧٥٢٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢/٨٥٣٠

<sup>(</sup>٣) الإقتاع ٢/١٨ منتهى الإرادات ٢/٤٥١ ، التنقيح المشبع / ١٢٨٠

<sup>(</sup>٤) الإنماف ٤/٨٥٣٠

<sup>(</sup>٥) عاية المنتهى مع شرحه مطالب أولى النهى ٣٨/٣٠

وان لم يأخذها فذلك للبائع فعندي أنه شرط فاسد، والمنصوص عن أحمد رحمه

الله : لا بأس به " ( ۱ ) ، وقال في المغني : " واختار أبوالخطاب أنه لا يصح،

وهو قول مالك والشافعي وأصحاب البرلجي، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن ( ٢ ) وهورواية

عن أحمد ، و به قال الحنفية ( ٢ ) ، والمالكية ( ٥ ) والشافعية . ( ٢ )

### الائدلــــة :

استدل أصحاب القول الأول بمايلي :

ا روى زيد بن أسلم أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 سئل عن العربان فأحله ".

وجه الاستدلال: أنَّ شرط العسربون جائز لائنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلَّه لما سئل عنه، ولا معنى لحلِّه إلا صحته ،

نوقش هذا الدليل: بأنَّهُ ضعيف مع إرساله .

٢ - وبما روي أَنَّ نافعًا بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن سن صغوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإنَّ رضي عبر فالبيع له، وإنَّ لم يرض فأربعمائة لصغوان ". (٩)

وعلقه البخارى بلفظ: "واشترىنافع بن عبد المارث دارا للسجن بمكسمة من صفوان بن أمية على إنْ رضى عمر فالبيع بيعه ، وإنْ لم يوض عمر فلصفسسوا ن

<sup>(</sup>١) الهداية ٢/٢٣ (٠)

<sup>(</sup>٢) المغني ٢٥٢/٤، (٣) الانصاف ٣٥٨/٤،

<sup>(</sup>٤) النتف في الغتاوي (/ ٢٧٤ •

<sup>(</sup>ه) الخرشي على مختصر خليل ه/٨٧٠

<sup>(</sup>٦) مغني المحتاج ٢/٣٩٠

 <sup>(</sup>γ) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه واللفظ له ، كتاب البيوع والا ً قضية ،
 باب العربان في البيع γ۰ξ/γ .

<sup>(</sup>٨) تلخيص الحبير ٣/١٩٠٠

<sup>( )</sup> أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب الهيوع ،باب ما جاء في ===

قال ابن قدامة: قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب اليه ؟ قال: أى شيء أقول.
هذا عبر رضي الله عنه ، وضعف الحديث العروى
وجه الاستدلال: أن بيع العربون جائز لفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولم يوجد لهم مخالف ، ولائن نافعا بن عبد الحارث لم يوقت له بوقت معلوم ، كيوم
أو يومين أو أكثر من ذلك .

استدل أصحاب القول الثاني : استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول .

واستدلوا على تحديد زمن العربون "أن البائع والمواجر لا يدرى ( الى متى ينتظر)(1) فالاطلاق لا يناسب و لما يلزم عليه من طول الأمد بلا تهاية فيترتب عليه من الضرر ما فيه كفاية

#### أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بمايلي:

١ - بما روى عبروبن شعيب عن أبيه عن جده: "أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان".

وجه الاستدلال: 'أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان والنهي يقتضى الفساد فدل على فساده.

يناقش هذا الدليل: بأنَّ الإمام أحمد ضعفه ، كما تقدم في النقل عن المغني .

وقال النووي عندما تكلم عن هذا الحديث : "ومثل هذا لا يحتج بم عند أصحابنا ولا عند جماهيو العلما " . "

<sup>===</sup> بيع دور مكة ٣٤/٦ ، وأخرجه ابن أبي شبية في مصنفه واللفظ له ، كتاب البيوغ والا قضية ، باب في العربان في البيع ٣٠٦/٧ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى كتاب الخصومات ، باب الربط والحبس في الحرم ٣ / ٩١ .

<sup>(</sup>٢) أي: حديث "نهى عن بيع العربان ".

<sup>(</sup>٣) المغنى ١/٧٥٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ ،كتاب البيوع ،باب ما جا في العربان ٢٠٩٠، وأخرجه ابن ماجه في سننه ،كتاب التجارات ،باب بيع العربان ٢٠٣٨-٥٣٩٠، (٥) المغني ٢٥٧/٤، (٦) المجموع ٥٩٤١،

بناقش هذا الدليل: بأنَّ المشتري إذا دفع بعض الثمن ثم بعد مُضِيِّ يناقش هذا الدليل: بأنَّ المشتري إذا دفع بعض الثمن ثم بعد مُضِيِّ فترة من الزمن رفض السلعة وأخذ ما دفعه فإنَّ هذا فيه إضرار بالبائع لاحتمال أنْ تكسد السلعة فلا تباع إطلاقا أو ينقس ثمنها ، فهولم يشتر السلعة ولسم يتركمه يبيعها .

فالراجح والله أعلم هو القول الثاني لسلامة أدلته من المناقشة في مقابل ضعف أدلة القول الثالث، وأما القول الأول مع سلامة أدلته من المناقشة الا أن فيه جهالة بمدة الانتظار والجهالة تبوادى الى النزاع والخصام ومقاصد الشرع قطع كل مايوادى الى النزاع والخصام بين الناس .

<sup>(</sup>١) العجنوع ٩/٣٣٤٠

### الفرع الثالسيت

### في شرط البراءة من كل عيب في المبيع

شرط البرا و قمن كل عيب في السبع هو أنّ يبيع شخص لآخر سلعة و دابة او عبد المثلاء و يشترط أنّه بري من كل عيب فيها .

اختلف العلما في هذا الشرط على خسسة أقوال:

القول الاول: إنه لا يبرأ، سوا علم به البائع أولم يعلم .

وطيه نين الإمام أحمد في سائله التي رواها ابنه عبد الله : "قــــال :
سألت أبي عن الرجل يبيع فيبترى من كل عيب فيه ظاهر وباطن/هل يجوزهذا >
أو يسمى العيب ويبينه ٢ قال:قبد اشترى رجل من ابن عبر عبدا به عيببب ،
وباعده ابن عبر بالبرا \* قفرد ه عليه - يعني وأراد أن يستحلفه أنه لم يبعده وبسه وباعد ابن عبر أنْ يحلف خباعده ابن عبر بعد ذلك بضع فيمن أو نحو ذلك " .
(١)
عيب - فأبي ابن عبر أنْ يحلف خباعده ابن عبر بعد ذلك بضع فيمن أو نحو ذلك " .
(١)
وقال في المقنع : " قال في المقنع : " وأنْ باعده وشرط البرا \* ق من كل عيب لم يبرأ "
قال في الانصاف: " وكذا لو باعده وشرط البرا \* ق من عيب كذا إنْ كان وهذا المذهب في ذلك بلا ريب وطليه جماهيو الاصحاب وجزم به في الوجيز، وفيره وقد مه في الفروع > وقال : هذا المذهب ، قال أبو الخطاب وجماعة : لا أنه خيار يثبت بعد الفروع > وقال : هذا المذهب ، قال أبو الخطاب وجماعة : لا أنه خيار يثبت بعد البيع ، فلا يسقط كالشفعة واعتمد عليه في عيون المسائل " . (٤)

<sup>(</sup>ه) قلت: وهو المذهب عند المتأخرين،

<sup>(</sup>١) حسائل الإمام أحمد برواية عبد الله تحقيق على المهنا ٩٠٣/٣٠

<sup>(</sup>٢) المقنع /١٠٢٠

<sup>(</sup>٣) الغروع ٤/٥٥٠

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٤/٩٥٣٠

<sup>(</sup>ه) الإقناع ٢/٢٨، منتهى الإرادات ١/٥٥٦-٥٥ ٣٠

القول الثاني: إنَّهُ يبرأ من كل عيب لا يعلمه إلا عبيبا علمه وكتمه .

و به قال الحنابلة في روايت عيث قال في المغني : " أَنَّه يبرأ من كلل عيب المعني علمه ولا يبرأ من عيب علمه "

قال المرداوي: "وعنه يجرأ إلا أَنْ يكون البائع علم العيب فكتمه، (٢) واختاره الشيخ تقي الدين .

ونقل ابن هاني أنْ عَيَّنَه صح ، و معناه نقل ابن القاسم وفيره : لا يبرأ إلا أَنَّ يخبره بالعيوب كلها لا أَنَّه مرضق في البيكالا جلوالخيار " • و به قال المالكية في رواية •

القول الرابع: إِنَّهُ لا يبرأ من عيب الرقيق بشرطين :

- 1 \_ أَنْ يتبرأ من عيب لم يعلم به ٠
- ب ـ أَنَّ تطول إقامته عند بالعه ، بحيث يغلب على الظن لوكان به عبيب لظهر. وإليه ندهب المالكية .

القول الخامس: إنَّه يبرأ من كل عيب:

وهو قول مخرّج عند الحنابلة،حيث قال ابن قدامة: " وروي عن أحمد

<sup>(</sup>۱) المغنى ١٩٧/٤

<sup>(</sup>٢) هكذا هو في الاختيارات / ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٤/٩٥٣٠

<sup>(</sup>٤) المنتقى للباجي ١٨١/٤

<sup>(</sup>٥) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٤/ ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٦) مغنى المحتاج ٢/٣٥٠

<sup>(</sup>٧) حاشية الدسوقي ٣/٩١١٠

أنَّهُ أجاز البراء ة من المجهول فيخرج من هذا صحة البراء ة من كل عيب "(١)

وقال في الإنعاف: "قال في الانتمار: الأثيبه بأصولنا نظر الصحدة ، كالبرا" قمن المجهول وذكره هو وفيره رواية وذكره في الرعاية قولا وهو تخريسي في الكافي  $\binom{\Upsilon}{1}$  والشرح  $\binom{(3)}{1}$  والشرح  $\binom{(3)}{1}$  والشرح المحقم من البرا" قمن المجهول واختاره في الغائق  $\binom{(0)}{1}$  ويه قال المنفية  $\binom{(7)}{1}$  وابن الماجشون من المالكية  $\binom{(4)}{1}$  والشافعية  $\binom{(A)}{1}$  في القول الثاني .

### الائدلـــــة ؛

استعدل أصحاب القول الاول بما يأتي:

أنَّهُ خيار يثبت بعد العقد فلا يسقط قبله كالشفعة.

يناقش: بأنَّ هذا قياس مع الفارق ، فإنَّ البرا \* قانت مشروطة في صلب العقد ، ولم تكن مشروطة قبله ، وما كان مشروطا في صلب العقد ...... فالعاق المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الشاف ... وأما سقوط الشفعة قبل ثبوتها فلا أنَّها لم تصادف محلا فلذ لك بطلت .

۲ ولا أنه شرط يرتفق به أحد العاقدين فلا يصح اكالا عسل (١٠)
 المجهول .

<sup>(</sup>۱) المغني ١٩٨/٤ •

<sup>(</sup>٢) الكاني ٢/١٩٠

<sup>(</sup>٣) المغني ١٩٨/٤ (٣)

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير بهامش المغني ٤/ ٢٠- ٢٠

<sup>(</sup>ه) الإنصاف ٤/٩٥٣٠

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع ه/١٧٢

<sup>(</sup>٧) المنتقى ٤/ ١٨١-١٨٦٠

<sup>(</sup>٨) مغني المحتاج ٢/٣٥٠

<sup>(</sup>٩) الميدع ٤/٠٠ (-(٦ ، كشاف القناع ٣/٦٠ (- qp ، و ، qq )

<sup>(</sup>١٠) البيدع ٤/١٦١٠

يناقش: بأنَّ القياس على الا عجل المجهول قياس مع الغارق لا نَّنَالا عجسل المجهول لم يذكر في العقد ، وأما شرط البراء ة فمذكور في العقد ،

٣ - أن العيب الذي شرطت البراء ة منه مجهول البراءة مستن
 المجهول لا تصح قياسا على تهلك المجهول .

يناقش: بأنَّه قياس مع الفارق لأنَّ التَّملُّك يحتاج إلى تسليم، والجهالـــة تضره لا أَنَّها تفضي إلى النزاع بخلاف الإبرا \* فإنَّه إسقاط والإسقاط لا تضره الجهالة .

# أدلمة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني:

1 - بما روي أنَّ عبد الله بن عبر - رضى الله عنهما - باع عبد ا من زيد ابن ثابت بشرط البرائة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيبا ، فلأراد ردَّه على ابن عبر ، فلم يقبله ، فترافعا إلى عثمان ، فقال عثمان رضى الله عنه لابن عبر : أتحلف أنك ما تعلم بهذا العيب ؟ فقال : لا . فردَّه عليه " . (٢)

وجه الاستدلال: أنَّ طلب عثمان رضى الله عنه تحليف ابن عمر رضي الله عنه على أنَّه كان يرى البراء ة من عنهما على أنَّه كان يرى البراء ة من العيب الذي لا يعلمه ، ولا يرى البراء ة من العيب الذي يعلمه ،

يناقش بأنَّ هذا عمل صحابي، ويعمل به عند عدم وجود نص سن (٣) كتاب أو سنة وقد وجد من السنة قوله صلى الله عليه وسلم:السلمون على شروطهم . فهو مقدّم على عمل الصحابي .

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٢/٣٥٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه ٣٠٦/٧٠

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ١٠٤٠

### أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث: بالا من الوارد في قصة ابن عبر مع زيد بن ثابت وقضاء عثمان فيها .

العيب وجه الاستدلال: أنَّ طلب عثمان يمين ابن عمر على أنَّه لم يعلم الذي الموهذا ادعاه خصمه الله النَّه كان يرى البراءة من عيب باطن لا يعلمه الدون ما يعلمه م

يناقش: بأنَّه عمل صحابي، ويعمل به عند عدم وجود النص، وقد وجدد النص كما تقدم .

### أدلة أصحاب القيل الرابع:

(١)
استدلوا أيضا بقصة ابن عبر وزيد وقضا عثمان فيها رضي الله عنهم جميعا ،
وجه الاستدلال : أَنَّ القصة واردة في الرقيق فلا تتعداه إلى غيره سن
السلع ،

يناقش : بأنَّ هذه قضية عين فلا يقتصر الحكم عليها". ( ٢ ) عند العمسل بالا تر ، ولكن لا يعمل به مع وجود النص كما سبق .

# أدلة أصحاب القول الخاس:

استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي :

ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : " المسلمون على على (٣) ) شروطهم ".

وجه الاستدلال: أنَّ الحديث يدل بعمومه على صحمة شرط البراءة من كل عيب في المبيع .

<sup>(</sup>۱) سیق تخریجه ص ۲۲۱،

<sup>(</sup>٢) البسوط ١/٢٥٠

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجة ص ١٠٤٠

يناقش هذا الدليل: بأنَّ هذا في الحقوق الثابتة وليس فسسى الحقوق المجهولة .

يجاب عن هذه المناقشة: بما روت أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما أنا بشر ، وإنَّكم تختصمون إليّ ، ولعل بعضكم أنْ يكون ألْحَنَ بحجته من بعض القضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشي فلا يأخذ منه شيئا ، فإنَّما أقطع له قطعة من النار ". (1)

و في رواية: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما ، لم تكن لهما بينة إلا دعواهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله ، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي لا خي ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : "أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخّيا الحبق ، شم استهما شم تحالًا ". (٣)

وجه الاستدلال: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم أَمرَ كل واحد مـــن الرجلين المتخاصيين أنَّ يبرَّى واحبه من الحقوق المجهولة بقوله "تحالاً " بعد التوخِّى والقرعة .

فالراجح - والله أعلم - هو القبول الخامس لسلامة أدلتسم بالمناقشة في مقابل ضعف أدلة الا قسوال الا خرى بالمناقشة .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود في سننه ،كتاب القضا ،باب في قضا القاضي إذا
 أخطأ ٢/٥/٢٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، والصغمة نفسها ،

# الغرع الرابـــــع

# في الاســــتثنـــا<sup>ء</sup>

و فيه مطلبان :

المطلب الاول: في استثناء الحمل .

المطلب الثاني: في استثنا السواقط،

×

### المطلب الأول: في استثنا الحمل .

#### و فيه مسألتان:

المسألة الأولى: في استستناء الحمل في البيع ،

المسألة الثانية: في استثناء الحمل في العتق،

المسألة الاولى: في استثناء الحمل في البيع:

استثناء الحمل في البيع هوأنّ يبيع أمة أودابة ويستثنى حملها .

اختلف العلما وفي هذا الشرط على قولين :

القول الأوُّل: إِنَّ الشرط صحيح والبيع صحيح .

ابن منصور

نص عليه الإمام أحمد في المسائل التي رواها /الكوسم حيث قال:

" قلت : الا من تباع ويستثنى ما في بطنها ؟، قال : إذا علم أَنَّه ولد فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فهو جائز ".

قال ابن قدامة: " وإن استثنى الحمل لم يصح استثناو، لذلك ".

<sup>(</sup>١) مسائل أحمد برواية الكوسج ٢٥٣/١ ، وكتاب الروايتين والوجهين ٢/١٥ ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) المغني ١١٦/٤ (٢)

صه قال الحنابلة في رواية حيث جا في الإنصاف: " قوله: ( وإن استثنى حمله لم يصح ). هذا المذهب وطبه الاصحاب ، قال في الغروع : لم يصح في ظاهر المذهب وعنه يصح ، نقلها ابن القاسم وسندي ، وأطلقهما في الستوعب ، والمحسرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم "(١) وبه قال الحنفيسي (٢) والمالكيّة (٣) والشافعية (١) .

### الائدلــــة:

استدل أصحاب القول الاول بما يأتي :

ر - " فـــــي الرجــل يبيـــــ الا مـــــة ويستثنى ما في بطنها قال له : شياه " .

وجه الاست دلال: أَنَّ ابن عبر -رضي الله عنهما استثنى الحمل في البيع، أحد ولم ينكر عليه/من الصحابة فدل على جواز استثناء الحمل في البيع ،

اعتق يناقعي: بما قاله ابن قدامة: "والصحيح من حديث ابن عمر أنه /جارية واستثنى ما في بطنها "، لائن المُقَاظ حد ثوا الحديث فقالوا: أعتق جاريـــة، والإسناد واحد ، قاله أبو بكر، ولا يلزم من الصحة في العتق الصحة في البيـــه، لائن العتق لا تمنعه الجهالة والعجز عن التسليم، ولا يعتبر فيه شروط الهيم "،

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٣٠٨/٤

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير (۲/۸۶۶-۶۶۹)

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ٢/٣٢ (٠)

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٣/١٠٤٠

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه ،كتاب البيوع والا تضية ،باب في الرجل يعتق الا مة ويستثنى ما في بطنها ٢/٤٥١٠

<sup>(</sup>٦.) المغني ٤/٦١١-١١٧٠

- (١)

   القياس على العتق أنَّ البيع يزيل الطلك فصح استثناء كالعتق .

  يناقش هذا الدليل : "بأنَّ البيع يخارق العتق أنه عقد معاوضـــة

  يعتبر فيه العلم بصفات المعوض على يقابل العوض أو لا ". (٢)
  - ٣ ـ أُنَّهُ يصح إفراد ، بالعتق فصح كالاستثناء المنفصل . ٣
  - إ قياسه على استثناء السو اقط لا أنّه يصح استثناء السواقلط،
     فأولى أنْ يجوز استثناء الحمل.

لا يصح يناقش: بأنَّ قياسكم على استثناء السواقط/لاءَّنَهُ مختلف فيه ، والقياس على المختلف فيه ، والقياس على المختلف فيه لا يصح وانما يقاس على المتفق عليه ، أدلة أصحاب القول الثاني :

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :

١ بما روى جابر رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم:
 ثنهى عن الثنيا إلا أَنْ تعلم ".

وجه الاستدلال: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثني - المجهولة ، والنهى عام ، فيد خل فيه الحمل لا أنَّه غير معلوم .

٢ - أَنَّه مجهول غير معلوم لا أَنَّه يجوز أَنْ يكون ريحا ، ولهذا لم يصح
 اللعان طيه .

فالراجح - والله أعلم - هو القول الاول لسلامة أكثر أدلته من المناقشة ، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بالمناقشة ،

<sup>( 4 )</sup> كتاب الروايتين والوجهين 7/1 ه ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات ٢/٥٠٠٠

<sup>(</sup>٣)(٤) كتاب الروايتين والوجهين ٦/١ه ٣٠

<sup>(</sup>ه) سبق تخریجه ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>٦)كتاب الروايتين والوجهين ٦/١ ه ٣٠

#### السألة الثانية: في استثناء الحمل في العتق:

استثنا الحمل في العتق الما و المحلما و المحلم و المحلما و المحلم و المحلما و المحلم و المحلما و المحلما و المحلم و المحلما و المحلم و المحلما و ال

القول الأول : إنَّ الشرط صحيح والعتق صحيح •

ابن منصور نصطيه الإمام أحد في مسائل /الكوسج حيث قال : " ، ، ، وكذلك إذا أعتقها ، واستثنى ما في بطنها فهو جائز ( 1 ) ، قال في الإنصاف : " وإنْ أعتق ماملا عتق جنينها إلا أنْ يستثنيه ، وإنْ أعتق ما في بطنها دونها عتقوحد ، في الحال ، هذا المذهب ، نصطيه ، وجزم به في الوجيز ، والمغنى ، والشرح ، وفيرهم ، وقد مه في المحرر ( ٢ ) والنظم ، والرهايتين ، والحاوي الصغير ، والقول بعتق وغيرهم ، وقد مه في المحرر ( ٢ ) والنظم ، والرهايتين ، والحاوي الصغير ، والقول بعتق جنينها معها إلا أنْ يستثنيه من مغردات المذهب ، وقيل : لا يعتق الحمل فيها حتى تضعه حيا ، فيكون كمن علّق عتقه بشرطه فيجوز بيعه قبل وضعه تبعا لا مه ، وهو رواية ابن منصور ، ، .

... وقيال بعد ذلك : وقياس ما ذكره فيما إذا عبتق حاملاً .

إن هو كالمعدوم قبل الوضع قال: وهو بعيد جدا ، وتوقف الإمام أحمد رحمه الله . (٣) قلت: (٤) في رواية ابن الحكم : هل يكون الوك رقيقا إذا استثناه من العتق: "روهو المذهب عند المتأخرين ،

القول الثاني: إن الشرط بأطل والعتق صحيح .

و به قال الحنفية ، ومن نصوصهم : " ( قوله : عتق حملها ) بإجماع

<sup>(</sup>١) سائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢٥٣/١

<sup>(</sup>٢) المحرر ٢/٤٠ (٣) الانصاف ٤٠٠/٧٠

<sup>(</sup>٤) الاقناع ٣٢/٣ ، منتهى الارادات (٣٢/١٠

الا ربعة ولو استثناه لا يصح كاستثنا عز منها علافا لا حمد وإسحاق (() ، والشاف المالكية ، والشاف المالكية ، والشاف المالكية ،

### الائدل\_\_\_\_ة :

استدل أصحاب القول الاول بمايلي :

ا - أُنَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - " أعتق جارية واستثنى ما فسي بطنها قاله ثنياه " . "

وجه الاستدلال : أَنَّ هذا عمل صحابي، ولم يوجد له مخالف ولم ينكسر عليه أحد من الصحابة رضوان الله طيهم ، قدل على جواز استثنا الحمل فيسسي العتق .

٢ - و ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
 " المسلمون على شروطهم ".

وجه الاستدلال: أَنَّ الحديث عام في الوفا البجميع الشروط اومن أفراده استستنا الحمل في العتق .

(1)
 ٣ - أنّه يصح إفراده بالعتق، بخلاف الهيع فصح استثناوه كالمنفصل.
 ٤ - ولا نه يصح استثناء السواقط فأولى أن يجوز استثناء الحمل (γ).
 يناقش بأن السواقط مختلف فيها فلا يصح القياس عليها.
 استدل أصحاب القول الثاني بمايلي:

قاسوا استثنا الحمل على استثنا الا جزا فقالوا: "لو استثناه لا يصح كاستثنا وجز منها ". (٨)

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٤/٤ه ٤٠

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوتي ١/٢ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٤/٥٥٥.

<sup>(</sup>١٤) سېق تخريجه ص

<sup>(</sup>ه) سيق تخريجه ص چ.،

<sup>(</sup>٦) كتاب الروايتين والوجهين ١/١ ٣٥٠٠

<sup>(</sup>γ) المصدر نفسه ، والصفحة نفسها ،

<sup>(</sup>A) فتح القدير ٤/٤٥٤٠

يناقش هذا الدليل: بأنَّ استثناء الحمل يكون بعد الولادة، فهو سنفصل عنها ، ولا يلزم منه التغرقمة بينه ربين أمه ، وأَنَّ قياسكم على استثنا الا جزا الا يصح ، لانَّ استثنا الاجزاء مختلف فيه ، ولا يقاس على المختلف فيه ،

فالراجح والله أعلم هو القول الاول لسلامة أدلته من المناقشة في مقابل ضعف أدلة القبول الثاني بالمناقشة ،

#### المصطلب الثاني: في استثناء السواقط:

استثنا السواقط هو أنْ يبيع حيوانا مأكولاويستثنى رأسه أوجله ، و نحسو ذ لك ، اختلف العلما ، في هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول : إنَّه يصح هذا الشرط مطلقا في الحضر والسفر،

وعليه نص الإمام أحمد في المسائل التي رواها عنه/الكوسج حيث قسال: " قلت : رجل باع بقرة واشترط رأسهاءهم بد المعامسكها ، فقضى زيد بشراء رأسه .... قال أحمد : هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس. يقوم الرأس مع اللحم فيكسون بقدر الرأس⁄والبيع جائز ″. بقدر الرأس⁄والبيع جائز ″.

قال في الإنصاف: "هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب (٣) وجزم به في المغنى ، والشمر ح،والمحرر ، والغائق،والوجيز،والرعايمية الصفري، والحاوي الصغير، وفيرهم، وقد مه في الفسيروع ، والرعاية الكبري . وهو من مفردات المذهب وقيل لا يصح " .

مسائل الإمام/التي برواية الكوسج 1/ ٢٩٦٠

**<sup>(1)</sup>** 

المغنى ٤/٥١١٠ (T)

المحرر ٢٩٦/١٠ ( T )

الإنصاف ١/٢٠٣٠ (()

# القول الثاني: إنَّه يصح في السفر دون الحضر:

وبه قال المالكية ، حيث جا في المدوّنة : " (قلت ) أرأيت الشاة إذا باعها رجل، أو البعير أو البقرة فاستثنى منها ثلثا أو ربعا أونصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أوفخذ ها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو كراعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى أرطالا مسماة كثيرة أو قليلة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا ؟ قال : أما إذا استثنى ربعها أو ثلثها أونصفها فلا بأس بذلك عندمالك وأما إذا استثنى جمليدها ورأسها فإنه أن كان مسافرا فلا بأس بذلك وإن كسان حاضرا فلا خير فيه ". (1)

القول الثالث: لا يصح استثناء السواقط مطلقا .

(٢) (٢) وبه قال الحنفية والشافعية وحكاه صاحب الإنصاف قولا عند الحنابلـــة بصيغة التضعيف، وقال: إنَّ العد هب خلافه كما تقدم.

### الا ول\_\_\_\_\_\_ :

استدل أصحاب القول الاول بما يأتى :

ا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينـة
 ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي فنم فذ هب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة ،
 وشرطا له سليها " . ( ه )

وجه الاستدلال: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ ما شرطه صاحباه، فدل ذلك على جوازه .

<sup>(</sup>١) المدونة ٢٩٣/٤٠

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۲/۸) ٠٤

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز بهامش المجموع ٢٠٦/٨

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٢٠٦/٤

<sup>(</sup>ه) ذكر أبن قد امة في المغني ٤/٦١، ومثله في المدونة ٤/٥٥ ===

نوقش هذا الدليل: بأنَّ فيه عمارة وهو ضعيف. (1)
وأجيب بأنَّ عمارة وثَّقه كثير من المُحَدِّثين كأحمد وأبي زرصة. (٢)
ونوقش أيضا بأنَّه مرسل (٣) والعرسل لا يحتج به . يجابعن هسده المناقشة بأنَّه من مراسيل عروة وهو من أئسة التابعيين ، وأكثر روايته عسسن الصحابة والعرسل يحتج به عند أكثر أهل الغقه والأصول.

وقال الذهبي عند كلامه عن عمارة : أما ابن حزم فضعَّفه ولم يُصِبُّ .

ج و ما روى جابر رضي الله عنه - أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم - و ما روى جابر رضي الله عنه - أَنَّ النبي صلى التُنبا إلا أَنْ تعلم ".

وجه الاستدلال: أَنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التُّنيا المجهولة، وأباح الثنيا المعلومة واستثناء السواقط من الثنيا المعلومة،

۳ - و ما روي عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط رأسها ،
 ثم بدا له فأسكها قضى زيد بشروى (٦) رأسها .

وجه الاستدلال: أَنَّ زيدا أجاز استثنا الرأس، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك ولا على جواز استثنا السواقط.

<sup>===</sup> حيث جا • فيها : " وأخبرني موسى /شيبة الحضرمي عن يونس بن يزيد عن عمارة عن عروة بن الزبير أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر مها جرين إلى المدينة عن يو نسعن يزيد عن عمارة بن غزية بهذا اللفظ

<sup>(</sup>١) المحلق ١/٨٠٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب التهذيب ٧/ ٣٧٠٠

<sup>(</sup>٣) المحلى ٨/ ٢٠١٠

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلا ٢/ ١٣٩٠

<sup>(</sup>ه) سبق تخریجه ص ۱۷۱

<sup>(</sup>٦) شروى : الشروى كجدوى : المثل ، انظر القاموس المحيط مادة "شرى".

<sup>(</sup> $\gamma$ ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، كتاب البيوع ، باب الدابة تباع ويشترط بعضها  $\Lambda$  ( $\gamma$ )

و ہما روی أَنَّ رجلا اشتری من رجل بعیرا وهو مریض، فاستثنی البائع جلد معفيراً البعير، فاختصما إلى عبر، فأرسلهم إلى على، فقال: يقوم البعيدور فیکون له شروی جلده ".

وجه الاستدلال: أَنَّ عليا رضى الله عنه أجاز استثناء الحلد، ولم ينكـــر عليه عبر ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم . قدل على جواز استثنا السواقط .

### أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :

استدلوا بأدلة أصحاب القول الاول، وقصروها على السغردون الحضير، حيث جا \* في المدونة : " . ، قلت : ولِمَ أجازه في السفر وكرهه في الحضر؟، قال : (٢) السغر إذا استثنى فيه البائع الرأس والجله فليس عند المشتري ثمن "٠

يناقش هذا القول: بأنَّ الصحابة رضى الله عنهم روى عنهم إجازته في الحضر، فدل على أنَّ ليس لخصوص السفر تأثير في ذلك .

#### أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب القبل الثالث : بأنَّ هذه الاجزاء لا يصح إفرادها بالبيع ، فلا يصع استثناوها لعدم إمكان التسليم،

يناقش هذا الدليل: بأنَّ استثناء هذه الاجزاء لا يراد به تسليمها حال حياته ؛ لا أُنَّ ما أُبِينَ من حتى فهو ميتة ، وإنَّما يكون ذلك بعد د مجه وتسليمها بعد الذبح مكن لا أنبا معلومة.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب البيوع والا "قضية / باب من قال المسلمون على شروطهم ٢/ ٥٧٠٠ المدونة ٤/ ٥٩٠٠ (1)

<sup>(</sup>T)

انظر الهداية ٣/ ٩٤٠ ( 7 )

فالراجيح - والله أعليم - هذو القول الأوّل لاعتماده عليه النصوص ولسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف أدلة الا وسيوال الا خبرى بالمناقشة ،

#### البحث الثالث

### في اشتراط شني محرم في العقب

#### وفيه فرعان:

الفرع الاول: في شرط شبى محرم في عقد البيع .

الغرع الثاني: في شرط شيء محرم في عقد النكاح ،

\*

# الغـــرع الا ول

# في شرط شي محرم في عقد البيع

#### و فيه مطلبان :

المطلب الاول: في شرط عبقد في العقد،

المطلب الثاني: أني شرط شرطين في العقد ،

\*

### المطلب الأوَّل: في شرط عقد في العقد:

وهو أنَّ يشترط في عقد البيع مثلا عقد الخركسلم أو قرض أو إجارة . . اختلف العلما ، في ذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأوُّل : إنَّ البيع باطل والشرط باطل .

وبه قال الحنابلة في رواية قال ابن قدامة في معرض بيانه لا أنواع الشروط الغاسدة: "الضرب الثاني فاسد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها أنْ يشترط أحدهما على صاحبه عقد الآخر، كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهسذا يبطل البيع ". (1)

(١) المقنع /١٠٢٠

قال في الإنصاف: "وهو الصحيح من المذهب، قال المصنف والشارح والزركشي: هذا المشهور في المذهب، قال في الغروع: لم يصح على الاصح. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب وجزم به الوجيز، والكافي ، والمنسور، وغيرهم، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين "(٢) ، قلت: وهو المذهب عنسسد المتأخرين " ، وبه قال الحنفية "، والشافعية ،

القول الثاني: إنَّ الشرط صحيح والعقد صحيح.

وبه قال المالكية ،حيث جا ، في المدونة : "أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانيو على أنْ أبيعه عبدي بعشرة دنانيو ، قال مالك : ذلــــك جائز ". (٦)

وقال أيضا : "أرأيت إنْ باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل على أَنْ يأخذ بها مائة درهم أيكون هذا البيع فاسدا أم لا ؟ قال : لا يكون فاسدا ولا بأس بهذا عند مالك ". ( Y )

واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من متأخري الحنابلة، حيث قال:
" الصحيح جواز قوله: بعتك داري على أنْ تبيعني عبدك و نحوه ".

القول الثالث: إنّ البيع صحيح والشرط باطل.

وهو احتمال عند الحنابلة ، حيث قال في الانصاف " ويحتمل أن يبطل الشرط

<sup>(</sup>١) الكافي ٢/ ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٤/٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/٠٨، منتهى الإرادات ٣٥٣/١ التنقيح /٢٢٠

<sup>(3)</sup> Ilymed 7/171.

<sup>(</sup>ه) منهاج الطالبين / ٠٤٠

<sup>(</sup>٦) المدونة ١٢٦/٤

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٢٧/٤

<sup>(</sup>٨) المختارات الجلية / ٩٦٠

وحده وهي رواية عن الامام أحمد وهو ظاهر كلام ابن عبد وس في تذكرته، وأطلقهما (1) في المذهب والمحرر والفائق .

#### الائرل\_\_\_\_ة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتى :

البي صلى الله عليه الله عنه : أن النبي صلى الله عليه (٣)
 وسلم "نهى عن بيعتين في بيعة ".

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهـــل العلم ". ( > )

والسرال الشرط الفاسد على تخلف الصفة المشروطة حيث قالموا على تخلف الصفة وكما لوظهر به عيب . . . لا أن المرط صفة في البيع فلم يكن على تلك الصفة وكما لوظهر به عيب . . . لا أن فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع والمشترط - للشرط الفاسد - ينجبر ضمره بتخليته من الفسخ كما في فوات الصفة المشروطة وكما في الفسخ من العيوب.

يناقش هذا الدليل: بأن معنى البيعتين في بيعة: "أن يمك الرجل السلامة بثمن عاجل وآجل "."

<sup>(</sup>١) المذهبالأحمد / ٧٨٠

<sup>(</sup>٢) الانصاف ١/٥٥٠،

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترفى في سننه ، واللفظاله ، كتاب البيوع ، باب ما جاء فسي النهى عت بيعتين في بيعة ٣/٤٥ ، وأخرجه النسائي في سننه ، كتاب البيوع ، باب بيعتين في بيعة ٣/٥٥٨ .

<sup>(</sup>٤) سنن الترط ي ٣ / ٢٥ ه .

<sup>(</sup>ه) مجموع الفتاوى ٣٢/١٦١٠

<sup>(</sup>٦) انظر المدونة ٣/٢ (٤٠

" عن عبد الله قال: نها نا رسول الله صلى الله عليه وسلم عسن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطميس وعن نكاحين وعن بيعتين ، فأما الصومان فيوم الغطر والاقحى وأما الصلاتان فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وأما اللباسان (۱) فأن يحتبى في ثوب واحسد ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك الصماء وأما المطعمان فان يأكل بشماله ويمينه صحيحه ويأكل متكا وأما البيعان فيقول: تبيع لي وأبيع لك ، وأما النكاحان فنكاح البغى ونكاح على الخالة والعمة ". (٢)

قال الهيشي: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".
وجه الاستدلال: ان في الحديث نهيا عن اشتراط عقدين في عقد والنهي يقتضي الفساد.

١٠ ماروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة ".

وجه الاستدلال: أن النهي عن صفقتين في صفقة وهو اشتراط عقد ين في عقد والنهي يقتضى الفساد .

ه - وبما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحـــل سلف وبيع ". (ه)

<sup>(</sup>١) لم يذكر اللبسة الثانية ظعل كان سقطا في الاصل -

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائك ١/٦/٤ ، نقلا عن الطيراني .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٦/٤ نقلا عن الطبراني .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في السند ٣٩٨/١

<sup>(</sup>٥) 🐪 سبق تخريجه ص ١٧٢ من هذه الرسا لة.

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بيسن السلف والنهي يقتضي الفساد ويد خل تحته اشتراط عقد في عقد .

ان العقد لا يجب بالشرط لكونه لا يثبت في الدمة فيسقــط
 السقد لأن البائع لم يرص به الا بذلك الشرط فاذا فات فات الرضى به ".

### أدلة أصحاب القول الثاني:

لم أجد لا صحاب القول الثاني أدلة سوى ما ناقشوا به الدليل الأول من أدلة أصحاب القول الأول بأن الاصل في العقود والشروط فيها هو الاباحسة والصحة ولم يأت مدعي البطلان هنا بدليل يصلح للانتقال عن هذا الاصل الأول ان بيعتين في بيعة يراد بهما أن يطكها بثمن عاجل وآجل كما صرح بذلك الامام مالك يناقش هذا الدليل بأن هذا التفسر لا دليل عليه ، وحديث الطبراني يرده.

#### أدلة أصحاب القول الثالث:

قياس تصحيح العقد مع افساد الشرط على الشرط الصحيـــح اذا لم يوف به بجامع تخلف المشروط في كل حيث قالوا:

اذا صححنا البيع دون الشرط الغاسد فلمشترط الشرط اذا لم يعلـــم تحريمه الغسخ أو المطالبة بأرش فواته ،كما أن له ذلك في الشرط الصحيح اذا لم يوف به .

يناقش: بأن الشرط الصحيح يلزم الوفاء به كالعقد الصحيح وأدا لم يوف به فله الفسخ مطلقا لا نه لم يوض بدونه وأما الشرط الفاسد فلا يلزم الوفاء به كما لا يلزم الموفاء بالعقد الفاسد ، لكن له العقد بدونه وله فسخ العقد . فالراجح حوالله أعلم حهو القول الاول لسلامة آدلته من المناقشة في مقابل ضعف الادلة الا خرى بالمناقشة .

- (١) المغني ٢٥٨/٤ ، وانظر فتح القدير بهامش المجموع ١٩٥/٨
  - (٢) انظر مجموع الغتاوي ٣١/ ٢١٠
    - (٣) انظرالمهدرنفسه ٢١ / ٦١ (٠

- 779 -

المطلب الثاني: في اشتراط شرطيس في العقد:

كأنْ يقول: أبيعك هذه الدابة بعشرة نقدا، صعشرين إلى شهرين .

اتفق العلما على بطلان شرطين في عقد واحد، وقد تواردت نصوصهم على ذاك:

لم يجز لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم -عن شرطين في بيع "٠

ج \_ قال النووي من الشافعية : " مذاهب العلما " فيمن باع شيئا بشرط ينافى مقتضاه بأنَّ شرط ألا يهيعه أو لا يهبه لغيره اأو لا يطأها اأو لا يزوجها الولا يخرجها من البلد . قد ذكرنا أنَّ خذ هبنا المشهور بطلان هذا البيع الساوا شرط واحدا أو شرطين " . (")

وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وإن جمع بين شرطين لم يصح "،

قال في الإنصاف: "هذا المذهب وطيه الاصّحاب ، وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، قاله في الغائق ، تنبيه : محل الخلاف إذا لـم يكونا من مصلحة العقد ، فأما إنْ كانا من مصلحته : فإنّه يصح على الصحيح ، اختاره القاضي في شرحه والمصنف ، وصاحب التلخيص ، والمجد على والشارح ، وفيرهـم ،

وفي المذهب عند المتأخرين: "وإن جمع بين شرطيان ولو صحيحيس لم يصح إلا أنْ يكونا من مقتضاه أو من مصلحته ". ( Y )

<sup>(</sup>١) المبسوط ٣ ١/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) العدونة ٤/١٥١٠

<sup>(</sup>٣) البجنوع ٩/٢٧٣٠

<sup>(</sup>٤) المقنع / ١٠١٠

<sup>(</sup>ه) المحرر ١/٤١١٠

<sup>(</sup>٦) الإنصاف ٤/ ٨٤٨٠ (٧) الإقناع ٢/ ٨٠، منتهى الإرادات (٣٥٣٠

و لقد اختلف الحنابلة في المراد بالشرطين على أربعة أقوال :

الأول : أنّ العراد بالشرطيين ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته عيث جا في المغني : " فروي عن أحمد أنتهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة المعقد ، فحكى ابن المنذر عنه وعن إسحاق فيمن اشترى ثوبا واشترط على البائسي خياطته وقصارته ، أو طعاما واشترط طحنه وحمله إن اشترط أحد هذه الاشيساء فالبيع جائز ، وإن اشترط شرطين فالبيع باطل ، وكذا فسر القاضي في شرحه الشرطين المهطلين بنحو هذا التفسير " ، (1)

الثاني : روى الأثرم عن أحمد تفسير الشرطين : أَنْ يشتريهـا على أَنَّهُ لا يبيعها من أحد وأَنَّه يطوه ها . ففسره بشرطين فاسدين .

الثالث: وروى إسماعيل (٣) بن سعيد في الشرطين في البيع: أَنْ يقول: إذا بعتكما فأنا أحق بها بالثمن ، وأَنْ تخد منى سنة وظاهر كلام أحمد: أَنَّ الشرطين المنهي عنهما ما كان من هذا النحو (٤)

وقد رد ابن القيم هذه التفسيرات ؛

الاول حيث قال في رد التفسير / : وهو أنْ يشترط حمل الحطب وتكسيره ونحوه فبعيد ، لا أنَّ اشتراط منفعة البائع في المبيع إنْ كان فاسد افسد الشرط والشرط الن كان صحيحا فأيّ فرق بين منفعة و منفعتين أو منافع ٢ لا سيما والمصحصون

<sup>(</sup>١) المفني ١/٨٤٢٠

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه ٢٤٨/٤

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ٣٤٠

<sup>(</sup>٤) المغني ١٨٤٤٠٠

<sup>(</sup>م) بن العصدر نفسه،

لهذا الشرط قالوا: هوعقد جَمسَعَ بيعًا ولجارة وهما معلومان لم يتضمنا غررا، فكانا صحيحين وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة ؟ وأيّ فرق بين أنّ يشترط على بائع الحطب حمله ،أو حمله ونقله ، أو حمله وتكسيره ". (1)

وأما التفسير الثاني: وهوالشرطان الغاسدان فأضعف وأضعف بالأنَّ الشرط الواحد الفاسد منهي عنه فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع وهو يتضمن زيادة في اللفظ وايهاما لجواز الواحد وهذا معتنع على الشارع لا أنَّه زيادة مخلسسة بالمعنى ". (٢)

وأما التفسير الثالث: وهو أَنْ يشترط أَنَّه إِنْ باعها فهو أحق بالثمن، وأَنَّ ذلك يتضمن شرطين: أن لا يبيعها لغيره، وأَنْ يبيعها إياه بالثمن، فكذلك أيضا، فإنَّ كل واحد منهما إنْ كان فاسدا فلا أثر للشرطيمن، وإنْ كان صحيحا لم تفسد بانضمامه إلى صحيح شله، كاشتراط الرهن والضمين و نحوذلك "."

وأما التفسير الرابع: وهو تفسير القاضي في المجرد: فمن أبعد ما قيل وأضده ، فان شرط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته كالرهن والتأجيل والضمين و نقد كذا جائز بلا خلاف تعددت الشروط أو اتحدت ". (٤)

#### القول الثالث:

أن العراد بالشرطين سألة العِيْنَة، وهمو اختيار ابن القيصصم حيصصت قال: " فإذا تبين ضعف هذه الا قوال ، فالا ولى تفسير كسلام النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ بعضه ببعض فنفسر كلامه بكلامه فنقول نظير هذا نهيه \_صلى الله عليه وسلم \_ "عن صفقتين في صفقة " و " عن بيعتين في بيعة "...

 <sup>(</sup>۱) تهذیب السنن بهامش مختصر السنن ، ومعالم السنن ه/۲۱ (-۱۱۸)
 (۲) (۳) (۳) المصدر نفسه ، الجزا والصفحة ،

وقد فسرت البيعتان في البيعة بأنْ يقول: "أبيعك بعشرة نقدا،أو بعشرين نسيئة "وهذا بعيد من وجهين:

أحدهما : أَنَّه لا يدخل الربا في هذا العقد .

ثانيهما : . . . أَنْ يقول : خذ هذه السلعة بعشرة نقد الوآخذها منك بعشرين نسيئة " وهي مسألة العِنْينة وهذا هو المعنى المطابق للحديدث ، فإنْ كان المقصود الدراهم العاجلة بالآجلة ، فهو لا يستحق إرش ماله ، وهدو أوكسهما ، وإن أخذ الثمن الا كثر فقد أخذ الربا فسلا محيد له من أَخْذِاً ووكس الثمنين ، أو الربا " . ( 1 )

وهذا هو الراجح - والله أعلم - خيث إنه رد على تفسيرات الحنابلسة

<sup>(</sup>۱) تهذیبالسنن ه/۹۱۹

#### الغسرع الثانسي

### في اشتراط شي محرم في عقد النكــــاح

#### و فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في نكاح الشِّغار.

المطلب الثاني: في نكاح المحلل .

المطلب الثالث : في نكاح المتعة .

₩

#### المطلب الاول - في نكاح الشغار:

### أ - معنى الشغار في اللغة:

الشّغار: الخلو والغراغ قال في المصباح: "شَغَر البلد شغيرا، من باب قعد: إذا خلاعن حافظ يمنعه، وشَغَر الكلب شُغْرًا من باب نفع: رفسع إحدى رجليه ليبول، وشَغَرت المرأة: رفعت رجلها للنكاح، وشَاغُر الرجل الرجل شِغَارًا من باب قاتل: زوج كل واحد صاحبه حريته على أنَّ بضع كل واحدة صداق الا خرى ولا مهر سوى ذلك وكان سائغا في الجاهلية ، قيل: مأخوذ من شَغَر البلد وقيل: من شَغَر برجله: إذا رفعها والشَّغَارُ وَزَانُ سَلَم: الغارغ ". (1)

# ب - وفي الاصطلاح:

هو أنْ يزوّج الرجل الرجل وليته على أنْ يزوجه وليته ولا مهر بينهما ، أو يجعل بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرا للا خرى ، أو يسمي لإحداهما مهرا دون الا خرى، أو يزوج الرجل الرجل وليته على أنْ يزوجه وليته وسمّوا مع ذلك مهرا .

<sup>(</sup>١) انظر المصباح مادة "شغر"،

<sup>(</sup>٢) انظر منتهى الإرادات ١٨٠/٢ ، و هرحم للبهوتي ٣/١٥٠

#### صور نكاح الشغار وأحكامها:

يتنوع نكاح الشّغار إلى صور أربع هي :

### الصورة الأولى:

هي أَنْ يزوج الرجلُ الرجلُ وليَّتَه على أَنْ يزوجه وليته ولا مهر بينهما . الصورة الثانية :

هي أنَّ يزوج الرجلُ الرجلَ وليته على أنَّ يزوِّجه وليته ويضع كل واحدة ودراهم معلومة مهر الا محرى .

### الصورة الثالثة:

هي أنْ يزوج الرجلُ الرجلُ وليته على أنْ يزوجه وليته ويسمى لإحداهما مهرا دون الأعرى .

### الصورة الرابعة:

هي أن يزوج الرجلُ الرجلُ وليته على أن يزوجه وليته وسموا مسمع ذلك مهرا.

# حكم الصورة الا ولسى:

اختلف العلماء في حكم الصورة الاولى على قولين:

القول الأول : إنَّ النكاح باطل والشرط باطل .

وبه قال الحنابلة، وقال في المغني : "ولا تختلف الرواية عن أحمد في أنَّ نكاح الشغار فاسد ، رواه عنه جماعة ، قال أحمد : وروي عن عمرو، وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه ". (()

(۱) المغني ٦/١٦٢٠

وقال في المقنع عندما تكلم عن الشروط الفاسدة في النكاح: "القسم الثاني: فاسد وهو ثلاثة أنواع، أحدها الشغار، وهو أن يزوجه وليتسه على أنْ يزوجه الآخر وليته، ولا مهر بينهما "،

قال في الإنصاف: "هذا المذهب، سوا قالا ( ويضع كل واحدة مهر الا خرى ) أو لا ، وعليه الا صحاب " قلت : وهو المذهب عنسد المتأخرين " ، وبه قال المالكيّة ( ٤ ) والشافعيّة ،

القول الثاني: إِنَّ النكاح صحيح والسشرط باطل.

وهو تخريج عند أبي الخطاب من الحنابلة حيث قال: "القسم الثالث: بطلان الشرط، وفي صحة النكاح روايتان، مثل أنْ يتزوجها بشرط الخيار، أو إنْ جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ، فالنكاح جائز والشرط صحة باطل ، نص عليه في رواية الا شرم، وعلى هذه الرواية يتخرج /نكاح المحللل والشغار، ويبطل الشرط "(٦) وبه قال الحنفية ، (٢)

<sup>(</sup>١) المقنع /٣ (٢٠)

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٨/٩٥ (٠)

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٣/ ٩١ ، سنتهى الإرادات ٢/ ١٨٠٠

<sup>(</sup>٤) المدونة ٢/٢ه٠١٠

<sup>(</sup>ه) الاعم/٣٨٠

 <sup>(</sup>٦) الهداية ١/٥٥/ ، وانظر الإنصاف ١/٩٥/ ففيه: " وعنه يصح العقد
 ويفسد الشرط وهو تخريج في الهداية فعليه لها مهر المثل" .

<sup>(</sup>٧) الميسوط ٥/٥٠١ ،

#### الاذَّلة: استدل أصحاب القول الأوَّل بمايلي:

ا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله طيهه وسلم منهي عن الشغار ، والشغار أنْ يزوج الرجل ابنتعلى أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق". متغق عليه واخرجه الترمذي وقال: "قال أبوعيسى: هذا حديث حسسسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار . . . " (٢)

٣ - ماروى ابن عبر -رضي الله عنهما -أنَّ النبي صلى الله عليه
 وسلم قال : "لا شغار في الاسلام".

با روى أبوهريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم -عن الشغار".

على الله عليه وسلم قبال: "لا جَلَبَ ولا جُنبَ ولا شغار في الإسلام وسنن النه عليه وسلم قبال: "لا جَلَبَ ولا جُنبَ ولا شغار في الإسلام وسنن التهب نهبة ظيس منا ". (٥)

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح "،

وجه الاستدلال من هذه الا حاديث أنها صريحة في النهي عن نكاح الشغار، بل في بعضها البراءة منه وأنه ليس من الإسلام والنهي مسسن الشارع يقتضي الفساد والبطلان إذ لا صارف له عن ذلك ،

ه ـ ولا نه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كما لوقال بعني ثوبك على أنْ أبيعك ثوبي لما فيه من تعليق العقــــود (٧) بعضها على بعض وهو لا يصح .

- (1) أخرجه البخارى في صحيحه ،كتابالنكاح ،بابالشغار ٢٠/٧، وأخرجه سلم في صحيحه ،كتابالنكاح ،بابتحريم الشغار ومطلانه ٠١٠٣٤/٣
- (٢) أخرجه الترذي في سننه ، كتاب النكاح ، باب ما جا في النهي عن الشغار ٣/٢/٣ .
  - (٣) سنين الترطي ٣/٢٢٠٠
- (ع) أخرجه سلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب تحريم الشغار صطلائه ٢ ،١٠٣٥ .
- ( ه ) أخرجه التوفي في سننه ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في النهي عن الشغار؟ (٢٢) .

الله عن الترفي ١٢/٣ . (٧) انظركناف العام ١٩٣٠ .

#### استدل أصحاب القول الثاني بمايلي:

ر - أنَّ النهي عن الشغار إنَّما هولفساد التسمية، لا لعين النكاح لا أنَّ النكاح مشتمل على مصالح الدنيا والآخرة، فلا يحتمل النهي وإذا ثبت النهسي لمكان التسمية الفاسدة فإنَّ ذلك لا يو ثر على صحة النكاح فلانُ لا يفسد بفسادها أولى (1)

يناقش هذا الدليل: بأنَّ قولهم إنَّ إضاده من قبل التسمية لا يصح ، بل إفساده من جهة أنَّه وقفه على شرط فاسد ، أو لا أنَّه شرط تطيك البضع لغير السزوج، فإنَّه جعل تزويجه إياها مهرا للا خرى ، فكاًنَّه طكه إياه بشرط انتزاعه منه . (٢)

م \_ أنَّ المفسد للعقد لا يخلو من أحد ثلاثة أمور:

- أ \_ إما أَنْ يكون الخلو من المجر م
- ب \_ وإما أنَّ يكون المهر الغاسد كالبضع بالبضع .
- جـ وإما أَنْ يكون الشرط في زواج كل واحدة منهما الزواج بالا خرى .

فإنْ كان الاول : فقد أوجبنا فيه مهر المثل ولم نصححه شغارا ، وإنْ

كان الثاني: فهو كما لوجعل المهر خمرا وخنزيرا، فيجب الرجوع إلى مهر المثل، (٣) وإنْ كان الثالث: فالنكاح لا يفسد بالشروط الغاسدة.

يناقش هذا الدليل: بأنَّ فساد العقد ليس لخلوه من المهر ولنَّعسا لتعليقه على الشرط، وتعليق النكاح على الشرط فاسد ، وأنتم ترون فساد العقد المسلق كما تقدم، وأما قياسكم على جعل الخمر مهرا فهو قياس مع الفارق ، لا أنَّ الخمر مال عند غير السلمين، فيمكن أن تكون مهرا عند هم، وأما البضع فليس بمال لا عند السلمين ولا عند غيرهم، فلا تصح مهرا ، ولذ لك كان النهى للتشريك .

وأما قولكم : إنَّ النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة فهذا محل نزاع ولا يستدل بالمتنازع فيه في محل النزاع، وإنَّما يستدل في محل النزاع بالمتفق عليه .

فالراجح والله أعلم هو القول الاول لسلامة أدلته وعدم نهوض أدلة القول

الثاني كما تبين من المناقشة.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳/۳ د ا

سرح ۱۰۵/۷ (۳) انظر الميسوط ٥/٥٠١٠

<sup>(</sup>٢) المغنّي مع الشرح ٧٠/٧٥٠

#### الصورة الثانية:

أَنْ يزوج الرجلُ الرجلُ وليته، ويضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرالا خرى . اختلف العلما عني هذه الصورة على قولين :

القول الاول : إنَّ الشرط باطل والنكاح باطل .

وبه قال الحنابلة حيث قال ابن قدامة : " فإن قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ، ومهر كل واحدة منهما مائة صضع الا خرى فالنكاح فاسد ".

قال في الإنصاف: "فائدة: لوجعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الا خرى لم يصح على الصحيح ".

قلت: وهو المذهب عند المتأخرين ، وبه قال المالكية قبل (٥) الدخول، وهو وجه عند الشافعية .

القول الثاني: إنَّ النكاح صحيح والشرط باطل.

وبه قال الحنابلة وقال في الانصاف يوقيل بيطل الشرط وحده . . وبه قال المالكية . . وبه قال المالكية . . . بعد الدخول ، وهو الوجه الثاني ( ٨ ) عند الشافعية .

<sup>(</sup>١) المغني مع الشرح الكبير ٧٠/٧٥٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٦١/٨

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٣/ ٩٩ ، منتهى الإرادات ٢/ ١٨٠٠

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٩٣/٢ - ٩٥٠

<sup>(</sup>ه) المهذب ۲/۹ه۰

<sup>(</sup>٦) الإنصاف (٦) ١٦١/٨

<sup>(</sup>γ) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢/٣ و - ٩٤٠

<sup>·</sup> ٦٠ - ٥٩/٢ المهذب ١٠ - ٥٩ . (٨)

ثم اختلف القائلون بالتصميح على قولين:

استدل أصحاب القول الأول : بأنَّ سبب فساد نكاح الشغار هـو التشريك في البضع ، حتى لو ذكر معم صداق " فالنكاح فاسد لا أنَّه صرَّح بالتشريك فلم يصح العقد كما لولم يذكر سمى " . ( ٢ )

واستدل أصحاب القول الثاني: بأنَّ كل واحد منهما لم يرض بالسمى
إلا بشرط أنْ يزوج وليته لصاحبه ، فينقص المهر بهذا الشرط ، فإذا احتجنا المرط أنْ يزوج وليته لصاحبه ، فينقص المهر بهذا الشرط ، فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار السمى مجهولا فبطل " فيفرض لكل واحدة مهرر المثل .

يناقع: بأن التشريك في البضع هو سبب إنساد العقد، وقد ذكسر هنا فلا سبيل لتصحيح العقد هنا معذكر التشريك .

واستدل أصحاب القول الثالث بالقياس أيضا فقالوا: "إنّه ذكر قدرا معلوما يصح أَنْ يكون سهرا فصح ، كما لو قال زوجتك ابنتي على ألف على أنّ لمي منها مائة " (٤)

<sup>(</sup>١) المغنى مع الشرح ٧٠/٧٥٠

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسة ٥/٠٧٥٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه مع الصفحة ، هكذا في المغني مع الشرح ، وفي المغني بتحقيق عبد الله التركي "إلا بشرط أن يزوج ولية صاحبه "١٠/٥٥ والعبارة يها المعنى والعبارة يها المعنى والصواب والله أعلم - إلا بشرط أنْ يتزوج ولية صاحبه ،

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسه مع الصفحة،

يناقش: بأنه لاعبرة بالمهر قَلَ أو كثر ، لا أنَّ النكاح يصح مع عدم ذكره ، ويرجع فيه إلى مهر المثل ، ويناقش أيضا بما نوقش به دليل القول الثاني ،

فالراجح - والله أعلم هو القول الأول لسلامة دليله من المناقشة به وهو القول القائل ببطلان العقد والشرط معنا .

الصورة الثالثة:

أَنُّ يزوج الرجلُ الرجلُ وليته ويسمى لإحداهما مهرا ولم يسم للاُخرى . اختلف العلماء في حكم هذه الصورة على قولين :

القول الأول : يبطل النكاح فيهما .

الحنابلة ويه قال في الإنصاف: "قال أبويكر يفسد النكاح فيهما، وجزم بــه في الرعاية الصغرى، وقدمه في الكبرى ".

القول الثاني: يصح نكاح من سعي لها، وبيطل نكاح من لم يسم لها .

واختاره ابن قدامة حيث قال "الأولى أنه يفسد في التي لم يسم لها صداقا "(٢) مد.

قلت: وهو المذهب عند المتأخرين . وبه قال المالكية.

الائرل\_\_\_\_ة:

استدل أصحاب القول الأول:

1 - بالا محاديث الواردة في النهى عن نكاح الشغار،

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٦١/٨ ، وانظر المغني مع الشرح ٧٠/٧٥ ،

<sup>(</sup>٢) المغنى مع الشرح ٧٠/٥٠٥

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٣/ ٩٩ ، منتهى الإرادات ٢/ ١٨٠ ، التنقيح / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) بلغة السالك ٢/٢٥٠

واستدلوا بالقياس حيث قالوا: يفسد النكاح فيهما لا تكم مفسد في إحداهما ففسد في الا خرى، فقد تعلق كل واحد من العقدين بالآخر تعلقا يتوقف فيه الحكم بصحة نكاح إحداهما على صحة نكاح الا خرى، وينشاط عن فسا ده فساد الآخر.

واستدل أصحاب القول الثاني: بالقياس حيث قالوا: إنَّ فيه تسمية وشرطا عَالَ شبه ما لوسمى لكل واحدة منهما مهرا .

يناقش هذا الدليل بأنَّه لوسمى لكل واحدة مهرا، ففي صحتمه خلاف ولا يقاسطى المختلف فيه .

فالراجح - والله أعلم هو القول الأول لسلامة أدلته من المناقشـــة ، في مقابل ضعف دليل القول الثاني بالمناقشة.

### الصورة الرابعة:

أَنْ يزوج الرجلُ الرجلَ وليته على أَنْ يزوجه وليته ، وسموا مع ذلك مهرا . وقد اختلف العلما ، في حكم هذه الصورة على قولين :

القول الأول: إنَّ النكاح صحيح .

وبه قال الحنابلة في رواية، حيث جا في المغني : " . . . وإن سموا مع ذلك صداقا ، فقال : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنستك ، وسهر كل واحدة منهما مائة أو مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون ، أو أقل أو أكثر ، فالمنصوص عسسن أحمد فيما وقفنا علميه صحته " . ( " )

المغنى مع الشرح  $\gamma \cdot / \gamma \circ \gamma$  ،

<sup>(</sup>٢) النصدر نفسه مع الصفحية ،

<sup>(</sup>٣) النصدرنفسه ١٩/٧ه٠

قال في الإنصاف: " وهوالمذهب وطيه جماهير الاصحاب قلل الزركشي: عليه عامة الاصحاب مصحه الناظم وفيره ، وجزم به في الوجيئز وفيره ، وقدمه في المهداية (1) والمذهب ، وسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة والمحرر " والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والغروع ، وفيرهم (٥) مقلست : (٦) وهو المذهب عند المتأخرين ، وبه قال الحنفيّة (٢) والمالكيّة (٨) والشافعيّة ،

# القول الثاني: إنَّ النكاح باطل:

وبه قال الخرقي من المنابلة ونص كلامه : " وإذا زوجه وليته على أنْ يزوجه وليته على أنْ يزوجه وليته على أنْ يزوجه وليته فلا نكاح بينهما وإنْ سموا معذلك مهرا ".

قال في الإنصاف: " وقاله أبو بكر في الخلاف وأبوالخطاب في الانتصار، (١١) وذكره القاضي في الجامع وابن عقيل رواية "٠

الاذلة: أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بأحاديث النهي عن الشغار،

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما روى أنَّ العباس بن عبد الله بن عباس

أنكح عبد الرحين بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحين ابنته وكانا قد جعلا صداقا

<sup>(</sup>١) الهداية (/٥٥٠

<sup>(</sup>٢) الشهبالا عبد /١٢٧٠

<sup>(</sup>٣) المحرر ٢/٢٣٠

<sup>(</sup>٤) الغروع ٥/٥٢٠٠

<sup>(</sup>ه) الإنصاف ١٦٠/٨

<sup>(</sup>٦) الإقناع ٢/ ٩١ ، منتهى الإرادات ٢/ ١٨٠٠

<sup>(</sup>٧) المبسوط ه/ه١٠٠

<sup>(</sup>٨) المدونة ٢/٢٥١ - ١٥٣ عاشية الدسوقي ٢/٤/٢ ٠

<sup>(</sup>١) الائم ٥/٣٨٠

<sup>(</sup>١٠) مختصر الخرقي / ٩٧٠

<sup>( ( ( )</sup> الإنصاف ١٦٠/٨

فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره أنَّ يغرق بينهما ، وقال في كتابه: "هذا ( ) أ الشغمار الذي نهى عنه رسمول الله صلى الله عليه وسلم " .

وجه الاستدلال : أُنَّ معاوية -رضي الله عنه -أبطل النكاح سع وجود المهر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة خدل على بطلان نكاح الشغار حتى وإنَّ جعلا معه صداقا ،

يناقش: بمانه يحمل على أُنهما كانا جعلا صداقا قليــــلا (٢)

فالراجح والله أعلم هو القول الأول لسلامة أدلته من المناقشة في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بالمناقشة.

¥

# المطلب الثاني: في نكاح المحلِّل:

## أ \_ المحلِّل في اللغمة:

مأخوذ من حل قال في المصباح: "حَلَّ الشي يَجِلِّ بالكسر حسلا خلاف حرم، فهو جلال ، وحل أيضا وصف بالمصدر، ويتعدى بالهمزة والتضعيسف فيقال أَحْلَلْتُه - وحَلَّلته . . . ، واسم الفاعل مُحِلِّ و مُحَلِّل ، ومنه المُحلِّل الذي يتزوج المطلقة ثلاثا لتحِلَّ لمطلقها ، والمحلِّل في السابقة أيضا لا أَنَّه يحلل الرهسان ويحله وقد كان حراما ". (")

## ب \_ ونكاح المحلل في الاصطلاح:

" هو أَنْ يتزوجها بشرط أَنْ يحلها لزوجها ، م يطلقها أو إذا أحلها فلا نكاح بينهما ". (٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب النكاح ، باب في الحشغار ١٠/١ه.

<sup>(</sup>٢) البدع ٢/٤٨٠

<sup>(</sup>٣) المصباح ، وانظر ترتيب القاموس مادة "حلل "،

<sup>(</sup>٤) المذهب الأحمد / ٢٧ (٠

#### وهذا النكاح له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أنْ يشترط عليه في العقد .

الحالة الثانية: أنَّ يشترط عليه قبل العقد .

الحالة الثالثة: أنَّ ينويه بقلبه بدون شرط .

## الحالة الأولى: أنَّ يشترط عليه في العقد:

اشتراطه عليه في العقد كأنْ يقولَ: زوجتكها إلى أنْ تظأها ،أو إذا أحللتها فلا نكاح بينكما ،أوإذا أحللتها طلِّقُها .

اختلف العلما على هذا الشرط على قولين:

القول الاول: إن النكاح باطل والشرط باطل:

وبه قال الحنابلة ، قال ابن قدامة في المغنى : " وجملته أَنَّ نكاح المحلِّل حرام باطل في قول عامة أهل العلم، وسوام قال زوجتكها إلى أن تطأها ، أو شرط إذا أحلها فلا نكاح بينهما،أو أنَّه إذا أجلها طلقها ". (١)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " مسألة : نكاح المحلِّل حرام باطــل لا يفيد الحل ، وصورته أَنَّ الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنَّها تحرم عليــــه

حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكره الله تعالى في كتابه، وكما جائت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأجمعت أسته (٢) ، وضورته أن الرجل اذا طلق امراته ثلاثا فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره كما ذكر الله تعالى في كتابه وكما جائت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأجمعت عليه أسته ، فأذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كأن هذا النكاح حراما ، قال في الإنصاف : "الصحيح من العذهب أنّ نكاح المحلّل باطهل

مع شرطه ، نعى عليه ؛ وعليه الأصَّحاب " . (٣)

المغنى وبهامشه الشرح الكبير ٧/ ١٧٥٠ (1)

الغتاوي الكبري ٣/ ١٠٠٠ (T)

الإنصاف ١٦١/٨ (٣)

قلت: وهو المذهب عند المتأخرين ، وبه قال أبو يوسف من (١) المنفية ، والمالكية ، والشافعية .

القول الثاني: إنَّ النكاح صحيح والشرط باطل .

وهو تخريج عندأبي الخطاب من الحنابلة حيث قال : "القسم الثالث: بطلان الشرط، وفي صحة النكاح روايتان. مثل أن يتزوجها بشرط الخيار، أو إن جاء ها بالمسهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، فالنكاح جائز والشرط باطل، نص عليه في رواية الا شرم، وعلى هذه الرواية يتخرج أن يصح نكاح المحلِّل والشغار "(٥) م ويه قال أبو حنيفة .

### الاُدل\_\_\_\_ة:

استدل أصحاب القول الأول بمايلي:

١ - بما روي عن عبد الله بن مشعود قال : "لعن رسول اللـــه ولي الله عليه وسلم المحلّل والمحلّل له " . و الله عليه وسلم المحلّل والمحلّل له " . و الله عليه وسلم المحلّل والمحلّل له " . و الله عليه وسلم المحلّل والمحلّل له " . و المحلّل الم المحلّل الم " . و المحلّل الم " . و المحلّل الم المحلّل الم " . و المحلّل الم " . و المحلّل الم " . و المحلّل الم المحلّل الم " . و المحلّل الم المحلّل المحلّل الم " . و المحلّل الم المحلّل المحلّل الم المحلّل المحلّل الم المحلّل المحلّل الم المحلّل المحلّل المحلّل المحلّل المحلّل المحلّل المحلّل المحلّل الم المحلّل ا

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح العمل على هذا عنسسد أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امنهم عمر بن الخطاب وعثسان وعبد الله بن عمر وغيرهم وهو قول الغقها " من التابعين " .

<sup>(</sup>١) الإقناع ٣/ (٩ منتهى الإرادات ١٨٠/٢٠

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٢/٩٥٢٠

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٢ / ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٤) المهذب ٢٠/٢٠

<sup>(</sup>ه) الهداية ١/٥٥/ ، وانظر الإنصاف ٩/٨ه ( ففيه: "وعنه يصح العقد ويفسد الشرط وهو تخريج في الهداية فعليه : لها مهر الشل "أ.ه.

<sup>(</sup>٦) تبيين الحقائق ٢/٩٥٢٠

<sup>(</sup>γ) أخرجه الترمذى في سننه ، كتاب النكاح ، باب ما جا في المحلّل والمحلّل (γ) له ٢٦ ، والنسائي في سننه ، كتاب الطلاق باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ ٢ / ٢١٠٠

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي ٣/٩١٤٠

٢ - وبما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: هو المحلِّل المعن الله المحلِّل والمحلَّل له ". (١)

يناقش هذا الدليل بأنَّ إسناده مختلف فيه من أجل أبي مصعب مروهو مِشْرَح بن هاعان ،

يجابعن هذه المناقشة: بماقال المحاكم بعداً ن ساق الحديث بالطرق (٣) التي أخرجه منها ابن ماجه: "هذا حديث حسن صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي على تصحيحه .

وبقول العلامة ابن القيم: "رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كله موثوقون لم يجرح واحد منهم ".

وقال الحافظ: "مِشْرَح بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه اوآخسره مهمله ابن هاعان المعافري بفتحتين وفاء المصري أبو مصعب مقبول ".

وجه الاستدلال: من الا عاديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلّل والمحلّل له ولا يلعن إلاعلى فعل محرم كبير فدل ذلك على تحريمه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هاجه في سننه ، كتاب النكاح ، باب المحلَّل له ۲۲۲/، والمحاكم في المستدرك ، كتاب الطلاق ۲/۸، ۱-۹، ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) مصباح الزجاجة ٢/١١٢٠

<sup>(</sup>٣) الستدرك ٢/٩٩٠٠

<sup>(</sup>٤) تلخيص المستدرك بهامش المستدرك ٢/٩٩٠٠

<sup>(</sup>ه) إغاثة اللهفان (٧٢٠/١

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب /٣٢٥٠

٣ - وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنّه قال: "والله لا أوتـــى
 بمحلّل بولا محلّل له إلا رجمتهما ".

قال الهيشي : " ورجاله رجال الصحيح ".

وجه الاستدلال: أنَّ الرجم من أشد العقوبات، ولا يكون إلا على زنا لا شبهة فيه ، فدل ذلك على تحريم وبطلان نكاح المحلِّل، وعدم ترتب الآثــــار الصحيحة عليه .

واستدلوا على تحريمه بالقياس على نكاح المتعة بجامع أن في المنهما تحديد الوقت الذي يمكنه الرجل مع العرأة التي يتزوجها بشرط العفارقة .
 بل هو أولى بالتحريم لما فيه من التحيّل والخداع .

## أدلمة أصحاب القول الثاني :

استدلوا بحيايلي:

١ - بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سماه محلِّلا ، فلولم يكن عقده وسلم سماه محلِّلا ، فلولم يكن عقده صحيحا لما حلَّت للاول .

يناقش هذا الدليل: بأنَّه يحتمل أنَّه سماه بذلك ، لوجود شرط التحليل، ومن المعلوم أنَّ الاسماء قد تطلق لا دنى مناسبة .

٢ - أَنَّ اشتراط القاطع يدل على انعقاده موابدا إذ لولم يكن موابدا لما احتاج إلى اشتراط القاطع.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في الأوسط ٢ / ١٧٤٠

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائك ١٧/٤

<sup>(</sup>٣) انظر المغنى صهامته الشرح الكبير γ/٥γ٥٠

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق ٢ / ٩ ه ٢٠

<sup>(</sup>٥) فتح القدير ١٨٢/٣

<sup>(</sup>٦) العبسوط ٦/١٠٠

يناقش هذا الدليل: بأنّ اشتراط قطع النكاح بالتحليل يدل على

فالراجح ـ والله أعلم \_ هو القول الأول لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة ، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بالمناقشة ،

\*

### الحالة الثانية : في شرط التحليل قبل العقد :

إذا شرط التحليل قبل العقد ، ثم عقد العقد بدونه في المجلس فمساحكم هذا النكاح ؟

اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول : إنَّ النكاح باطل والشرط باطل .

وبه قال الحنابلة قال ابن قدامة : " فإنْ شرط عليه التحليل قبل العقد ، ولم يذكراه في العقد . . . فالنكاح باطل أيضا ".

قال شيخ الإسلام بعد أَنْ قال: إِنَّ نكاح المحلل باطل: "ســـوا عنم بعد ذلك على إساكها أو فارقها ، وسوا شرط عليه ذلك في عقد النكاح ، أو شرط عليه قبل العقد ". (٢)

قلت: وهو المذهب عند المتأخرين ، صه قال المالكيّة.

<sup>(</sup>١) المغني وبهامشه الشرح الكبير ٧/٥٧٥٠

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الكبرى ۳/ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٣/ ١٩١ ، منتهى الإرادات ٢/ ١٨٠٠

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي ٢٥٨/٢٠

القول الثاني: إنَّ النكاح صحيح والشرط باطل •
و به قال الحنابلة في وجه ذكره القاضي (١) وبه قال أبوحنيفة (٣)

## واستدل أصحاب القول الأول بمايلي:

1 - بما روى عمر بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه جـاً رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثـا، فتزوجها أخ له من غير موامرة منه ليحلها لاتخيه، هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكـاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " . (٤)

وبما روى نافع أنَّ رجلا سأل ابن عمر فقال: خالي فارق امرأته وفد خله من دلك هم وأمر وشق عليه وفاردت أنْ أتزوجها ولم يأمرني بذلك ولم يعلم به ؟ قال ابن عمر: لا إلا نكاح غبطة إن وافقتك أسكت، وإن كرهت فارقت وإلا فإناً نعد هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا".

(٦) قال الهيشي: وجاله رجال الصحيح، روي أُنَّهُ

(١) المفني وبهاشه الشرح الكبير ٧/٥٧٥٠

<sup>(</sup>٢) تبنين الحقائق ٢/٩٥٢٠

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ١١٨٣/٣

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في الستدرك ،كتاب الطلاق ٢ / ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الاؤسط نقله عنه في مجمع الزوائل ٤ / ٢٦٧٠

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه،

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ،كتاب النكاح ،باب التحليل ٢٦٦٦/٦٠

<sup>(</sup>A) الستدرك ٢/٩٩ (٠)

وجه الاستدلال من هذه الآثار: أنَّ ابن عبر وابن عباس أبطلا نكاح من نوى تحليل المرأة لزوجها الأول، ولو لم يشرط عليه، وهذا فعل اثنين مسسن الصحابة لم يعرف لهما مخالف فدل أنَّ نكاح الرجل امرأة بنية إحلالها لزوجها الاول باطل .

## واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

ر م أُنَّ الشخص إذا قصد الإصلاح يثاب فكذلك إذا نوى تحليل المرأة لزوجها فإنَّه يثاب والنكاح صحيح .

يناقشهذا الدليل: بأنَّ الإنسان يثاب على الإصلاح في الاسور التي دعت الشريعة إلى الإصلاح فيهاءأما هنافإنَّها بل انهانهت عن نكاح المحلل فهو قياس مع الغارق .

٢ - أنَّ العقد إنَّما يبطل بما شرط لا بما قصد الواشترى لم شيئا بشرط ألا يبيعه بطل ولواشتراه وكانت نية البائع ألا يبيعه المشتري لم (٢)
 يبطل ٠

يناقشهذا الدليل: بأنّ البيع بهذه الصغة لم يود فيه نهي سن الشارع ولا من فعل الصحابة فيرجع فيه إلى الأصّل؛ لأنّ الأصّل في العقود والشروط الصحة علما زواج الرجل بنية التحليل فقد أبطله الصحابة رضوان الله عليهم ولسم يغملوا ذلك إلا وقد علموه من الرسول صلى الله عليه وسلم •

٣ - استدلوا بما رواه أبو حفى العكبري بإسناده عن محمد بمن سيرين قال : "قدم مكة رجلٌ ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديم وُقعَدة ومن خلفه رُقعَة ومن خلفه رُقعَة ومن خلفه رُقعة الله عمر فلم يعطه شيئا و فبينما هو كذلك إذ نسسزغ

<sup>(</sup>١) انظر تبيين الحقائق ٢/٩٥٦٠

٠٦٠/٢ المهذب ٢/٠٢٠

الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا/فقال لها : هل لـــك أنّ تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك لي ؟ قالت : نعم إنّ شئت فأخبــره بذلك ، قال : نعم ، فتزوجها/فدخل بها،فلما أصبحت أدخلت إخوته الـدار ، فجا القرشي يحوم حول الدار ويقول : يا ويله غلب على امرأته ،فأتى عمر فقال : يا أمير المو منين غُلِبْتُ ،قال : من غلبك ؟ قال : نو الرقعتين ،قـال : أرسلوا إليه ، فلما جا ه الرسول قالت العرأة : كيف موضعك من قومك ؟ قال : ليس بموضعي بأس ،قالت : إنّ أمير المو منيمن يقول لك : أتطلق امرأتك ؟ فقل : فقل : لا والله لا أطلقها ، فإنّ لا يكرهك ، وألبسته حلة ، فلما رآه عمر من بعيد قال : الحمد لله الذي شَرّفَ ذا الرقعتين ، فدخل عليه فقال له : أتطلق امرأتك ؟ قال : الحمد لله الذي شَرّفَ ذا الرقعتين ، فدخل عليه فقال له : أتطلق امرأتك ؟ قال : لا أطلقها ، قال عمر : لو طلقتها لا وُجعت رأسك بالسوط " . ( 1 )

وجه الاستدلال: أنَّ الاثر دل على أنَّ النية لا أثر لها على العقد، فإذا تزوج رجل بامرأة بنية إحلالها لزوجها الاول فالنكاح صحيح، ولا أثر للنية،

يناقش هذا الدليل: بأنَّ الإمام أحمد قال ليس له إسناد، يعني أنَّ ابن سيرين لم يذكر إسناد، إلى عمر وقال أبوعبيد: هو مرسل .

فالراجح والله أعلم هو القول الأول لسلامة أدلته من المناقشة في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بالمناقشة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ،كتاب النكاح ،باب التحليل ٢٦٢/٦

<sup>(</sup>٢) المغنى مع الشرح ٧٦/٧٥٠

#### الحالة الثالثة: في نية المحلل في النكاح:

إذا تزوج رجل بامرأة وهو ينوي بقلبه إحلالها لزوجها السابق دون أَنْ يدل على هذه النية بلغظه الاحال العقد ولا قبله .

اختلف العلماء في حكم هذا النكاح على قولين:

القول الأول : إِنَّ النكاح باطل .

وبه قال الحنابلة ،قال ابن قدامة في المغني : " . . . أو نوى التحليل من غير شرط ، فالنكاح باطل أيضا " .

وقال في المقنع: " فإنْ نوى ذلك في قلبه من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب " . " .

وقال شيخ الإسلام: "فإذا تزوجها رجل بنية أَنْ يطلقها لتحـــل لنوجها الأول كان هذا النكاح حراما باطلا ".

وقال في الإنصاف: "قال الزركشي: نصطيه وعليه الا صحاب وهسو كما قال "(٤) كما قال ".

قلت: وهو المذهب عند المتأخرين . وبه قال المالكية.

القول الثاني: إِنَّ النية مكروهة لا أثر لها، والنكاح صحيح .

وبه قال الحنابلة في رواية قال في الإنصاف: " وقيل: يكره و يصح

<sup>(</sup>١) المغني صهامشه الشرح الكبير ٧/٥٧٥٠

<sup>(</sup>٢) المقنع / ٢١٣٠

<sup>(</sup>٣) العتاوى الكبرى ٣ / ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ١٦١/٨

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٣/ ١٩١، منتهى الإرادات ٢/ ١٨٠٠

<sup>(</sup>٦) الشرح الصغير ٢/٦٧٠

ذكره القاضي ، وحكاه الشريف، وأبو الخطاب، و من تابعهما رواية " و به قال المنفية (٢) و به قال المنفية (٢)

واستعدل أصحاب كل قول بما استدلوا به على الا قوال في الحالمة الثانية ، و ترجح هناك القول الاول، وهو الراجح هنا أيضا والله أعلم ،

المطلب الثالسك : في نكاح المتعدة :

أولا - في تعريف المتعة لفة واصطلاحا: أ - المتعة في اللغة:

البُتْعَة بالضم والكسر: اسم للتمتع كالمتاع، وأَنْ تتزوج امرأة تتمتع بها ، ثم تخلى سبيلها .

## ب ـ ونكاح المتعة في الاصطلاح :

هو أَنْ يتزوج الرجل العرأة مدة معلومة كانت أو مجهولة . فالمدة المعلومة : كأنُ يقول : زوجتك ابنتي سنة أو شهراء أو أسبوعا، أو أقل ، أو أكثر .

والمجهول المعلم : كأن يقول زوجتك ابنتي إلى قد وم زيد ،أوإلى قد وم المعاج،أو إلى انتها الموسم،أو إلى نزول المطر،أو إلى هبوب الريح .

### ج \_ في صور نكاح المتعة :

الصورة الأولى : أنْ يكون بلغظ المتعة أو الاستمتاع كأنْ يقول: متعني ببنتك سنة الأو شهراً ، فيقول : متعتك .

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٦٢/٨٠

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٢/٩٥٠٠

<sup>(</sup>٣) مفني المحتاج ١٨٣/٣

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس ، المصباح مادة "متع".

<sup>(</sup>ه) انظر الإقناع ١٩٢/٣

الصورة الثانية : أَنَّ يقول : زوجني ابنتك سنة أو شهرا،بدون لغظ المتعدة،أو ما اشتق منها .

وقد ذكر ابن الهمام في فتح القدير عن بعض الحنفية فرقا بيسن الصورتين ، حيث قال : "قال شيخ الإسلام: الغرق بينه وبين الموقّت أنّ يذكر الموقّت بلغظ المنكاح والتزويج ، وفي المتعة أشتع أو استمتع ". (١)

ثم رد ابن الهمام هذا الغرق فقال : "ولا شك أنّه لا دليل لهوالا على تعيين كون نكاح المتعدة الذي أبا حد صلى الله عليه وسلم ثم حرمه هو ما اجتمع فيه مادة (متع) للقطع من الآثار بأنّ المتحقق ليس إلا أنّه أذن لهم فسي المتعدة وليس معنى هذا أنّ من باشر هذا المأذون فيه يتعسين عليه أنْ يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه الما عرف من أنّ اللغظ إنّما يطلق ويراد معناه ". (٢)

ثانيا \_ حكمه: اختلف العلما في حكم نكاح المتعبة على خسمة أقوال:

القول الا ول \_ نكاح المتعة حرام باطل في قول جميع علما والا سة سسوى الروافض من الشيعة وقال ابن قدامة : "معنى نكاح المتعة أنْ يتزوج المسرأة مدة مثل أنْ يقول زوجتك شهراء أو سنة ، أو إلى انقضا والموسم، أو قدوم الحساج ، وشبهه وسوا كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد ، فقال : نكاح حرام " . (٣)

قال في الإنصاف: "الصحيح من المذهب: أَنَّ نكاح المتعدة لا يصح، وعليه الإمام أحمد رحمه الله والاصحاب ".

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٣/٢٤٦٠

<sup>(</sup>٢) العصدر نفسه والصفحة،

<sup>(</sup>٣) المغنى وبهامشه الشرح الكبير ٢/ ١٧٥٠

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ١٦٣/٨

قلت: وهو المذهب عند المتأخرين ، وبه قال الحنفي ( ٢ ) والمالكية ، والشافعية .

القول الثاني - يكره ويصح العقد ويلغو التوقيت رواية عن أحمد ، وحكى بعض الحنابلة رجوعه عنها إلى القول بالتحريم والبطلان ،

قال في الإنصاف: "وعنه يكره ويصح ، ذكرها أبو بكر في الخسلاف، وأبو الخطاب، وابن عقيل وقال رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله . قال الشيسخ تقي الدين رحمه الله : توقف الإمام أحمد عن لفظ التحريم، ولم ينفه وقسال المصنف والشارح، وفير أبي بكر بمنع هذا ويقول في السألة رواية واحدة ، قسال في المحرر (٥) : ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت " . (1)

وما روي عن الإمام أحمد من رواية ابن منصور الكوسج حيث قال:

" قلت لا عمد: متعة النساء تقول حرام، فقال: اجتنبها أعجب إليّ ( Y ) ، فلا يغهم من هذا أنّ نكاح المتعة مكروه عند الإمام أحمد كراهة تنزيه ، بل مكروه كراهة تحريم ، وإنما قال بالكراهمة احتراما لمقام ابن عباس رضي الله عنهما ، لا أنّه قسل بإباحتها وقد نقل كثير من كلامه المصرح فيه بالكراهمة ، وهو يقصد التحريم ، و سن ذلك قوله بكراهة الوضو في آنية الذهب والغضة ، وهذهبه التحريم ، قال ابن القيم: وقال أبو القاسم الخرقي في ما نقله عن أبي عبد الله: (ويكره أنْ يتوضأ في آنية الذهب والغضة ) ، وهذهبه أنّه لا يجوز " ، فعلى هذا تحمل رواية ابن منصور الكوسج في نكاح المتعة .

<sup>(</sup>١) الإقناع ٣/١٩٦٣ ١٩ منتهى الإرادات ٢/ ١٨١٠

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٣/٦٤٦٠

<sup>(</sup>٣) الخرشي على خليل ٣/٣١٠

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ٢/٤/٦٠

<sup>(</sup>٥) المحرر ٢/٣٦٠ (٦) الإنصاف ١٦٣/٨٠

<sup>(</sup>γ) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج / ٢٤٤٠

 <sup>(</sup>٨) أعلام الموقعين ١/٥٥٠

القول الثالث - أنّه حلال مطلقاء أي عضرا وسفرا واختيارا ، وهو قول الروافض من الشيعة ، ويسمونه النكاح المنقطع ، قال الحلي في كتابه شرائع الإسلام : "القسسس الثاني : في النكاح المنقطع ، وهو سائغ في دين الإسلام لتحقق شرعيته ، وعدم مايدل على رفعه " (1)

القول الرابع - أنَّ نكاح المتعة حلال عند الضرورة، حرام في حال الاختيار (٣) وهو قول ثان لابن عباس .

القول الخامس - أنّه حلال في السغر للحاجة، حرام في الحضر، وهو محكي عسن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وسلمة بن الا محوع وسبرة بن معبد الجهني، (٤) م نسخ .

### الائرلــــة:

استدل أصحاب القول الأول بمايلي:

ر - ما روي عن علي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن متعة النساء يوم خيير، وعن أكل لحوم الحمر الا أنسية ".

۲ - وبما رواه الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الغتح ، حين دخلنا مكة، ثم لم نرجع حتــــى نمانا عنها".

<sup>(1)</sup> شرائع الإسلام للحلي ٢/ ٢٣٠

<sup>(</sup>۲) صحیح سلم ۲/۲۲-۱-۲۷)

<sup>(</sup>٣) معالم السنن للخطابي ١٨/٣٠

<sup>(</sup>٤) شرح النووى على مسلم ٩/١٨٠ - ١٨١٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا ٢١/٧ ، وأخرجه سلم في صحيحه كتاب النكاح ،باب نكاح المتعة ٢١/٧٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه سدلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب نكاح المتعمة ٢/٥١٠٥.

وفي رواية عنه أيضا قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة،ومن قد أعطـــــي شيئا فلا يأخذه ". (1)

وفي رواية أنّ أباه حدّثه: أنّه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنّي كنت أذنت في الاستمتاع من النساء، وأنّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شي فليخل سبيله، ولا تأخذ واما آتيتموهن شيئا "."

۳ - وبما روى محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنها كانست المتعة في أول الإسلام ،كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتسزوج ، المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه ، حتى إذا نزلست آيات :

إلّا عَلَىٰ أَزُو جِهِمُ أَوْ مَامَلَكَ أَيْ الْمُحَالِقُونِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَوْ مَامَلَكَ أَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

لقد تسك القائلين بأنه حلال بشبه شها:

ر مرس ر مرس (٥) وروس ر مرس (٥) ورون فريضة \* ٠

فإنَّ الله سبحانه و تعالى ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح، والاستمتاع والم يذكر النكاح، والاستمتاع والتمتع بمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) أخرجه سلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب نكاح المتعة ٢/١٠،٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه سلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب نكاح المتعة ٢ / ١٠٠٥٠

<sup>(</sup>٣) سيورة (الموامنون) آية / ٦ ·

<sup>(</sup>ه) سورة النساء Tية / ٢٤٠

قال ابن الجوزي في مناقشة هذه الشبهة: " وأما الآية فإنتهسلا لم تتضن جواز المتعة لا أنّه قال تعالى فيها: \* أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُولِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ \* فدل ذلك على النكاح الصحيح " (٢) ونكاح المتعسة ليس نكاحاً صحيحا.

٣ - أَنَّ نكاح المتعة ثبتت إباحته بالإجماع، ثم وقع الخلاف فــــي نسخه وتحريمه وبما أَنَّ ما دل عليه الإجماع قطعي الثبوت فلا يمكن المصير إلى نسخه وتحريمه بأمر ظنّي مختلف فيه وثبتت إباحته .

تناقش هذه الشبهة بما قاله العلامة الشوكاني في كتابه السيل الجرّار:
"وأما المراوضة بأنَّ التحليل قطعي، والتحريم ظني فسذلك مد فوع بأنَّ استمرار
ذلك القطعي ظني بلا خلاف، والنسخ إنَّما هوللاستمرار لا لنفي ما قد وقع فإنَّمه
لا يقول عاقل بأنَّه ينسخ ما قد وقع فعله ".

وبما روى عروة بن الزبير "أنَّ عبد الله بن الزبير قام بمكــــة
 فقال : إنَّ ناساءً عبى الله قلوبهم كما أعبى أبصارهم يغتون بالمتعة ، يعرض برجل
 فناداه ( ابن عباس ) فقال : إنَّك لجلف جاف العمرى لقد كانت المتعة تغعــل

 <sup>(</sup>۱) سورة النسا<sup>3</sup> Tية / ۲۶٠

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٢/٣٥ - ١٥٠

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٤/ ٣٨ ·

<sup>(</sup>٤) البدع ٨/٧٨٠

<sup>(</sup>ه) وسائل الشيعة ٤/٣٨٠

<sup>(</sup>٦) السيل الجرار ١٧٩/٨.

على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك، فوالله لئن فعلتها لارجمنك بالحجارة ". (١)

وجه الاستدلال: "أَنَّ هذا الا ثريدل على أَنَّ ابن عباس بقي ستمرا على التعالي على التعالي على التعالي على القول بجواز نكاح المتعالق .

يناقش هذا بما رجعه ابن القيم من أنَّ ابن عباس رجع عن هـــــذا القول حيث قال: " ولكن النظر هل هو تحريم بتات أوتحريم مثل تحريم الميتة والدم و تحريم نكاح الا م فيباح عند الضرورة وخوف العنت ؟ هذا هو الهذى لحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة ، فلما توسع الناس فيها ، ولم يقتصروا على موضع الضرورة أسمك عن فتياه ورجع عنها ". (٢)

## أدلة أصحاب القول الرابع:

استدل أصحاب القول الرابع بما رواه الخطابي عن سعيد بن جبيسو أنَّه قال لابن عباس: قد سا رت بغتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء، وذكر للمنتين من الشعر فقال: سبحان الله إوالله ما بهذا أفتيت؛ ما هي إلا كالميتاد لا تجل إلا للمضطر ". (٣)

يناقش بقول ابن القيم السابق .

أدلة القول الخامس: ليس هناك أدلة للقول الخامس ، لا أنهم قالوا بالنسخ ، والنسخ ثابت بأدلة الشرع .

فالراجح والله أعلم هو القول بحرمتها لسلامة أدلته ، في مقابل ضعف أدلة أصحاب الا والله عرى بالمناقشة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب نكاح المتعة ١٠٢٦/٣-

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ه/ ١٢٠

<sup>(</sup>٣) معالم السنن للخطابي ١٨/٣

### الباب الثالث

## في الشروط التي توسع الحنابلة في تصحيحها

## وفيه أربعة فصول:

الفصل الاول : في الشروط التي انفرد الحنابلة بتصحيحها ،

الغصل الثاني : في أسباب الانفراد بالتصحيح ،

الغصل الثالث: في مدى صحمة قول من يرى أَنَّ المذ هب الحنبلي

لم يكتمل في باب العقود والشروط فيها إلا علسى

يد شيخ الإسلام ابن تيمية .

الفصل الرابع: في الشروط الحديثة ،

## الغصل الا و ل

### في الشروط التي انفرد الحنابلة بتصحيحها

### ويشتمل على ما يلي :

- ١ اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام في عقد البيع .
  - ٣ شرط الخيار في عقد النكاح.
    - ٣ شرط العربون ه
    - 3 شرط المنفعة ،
  - مرط المنفعة لا جنبي عن العقد .
  - ٦ شرط عمل العاقد في المعقود عليه،
- ۲ استثناء السواقط من الحيوان البيع حضرا وسفرا .
  - ٨ استثنا الحمل .
  - مرط أولوية البائع بالمبيع .
  - ١٠٠ اشتراط الجارية للتسري وليست للخدمة.
    - 11- شرط التدبير .
- ١٢- شرط ما تنتفعه العرأة في عقد نكاحها وليس فيه مضرة على الغير.
  - ١٣- شرط ما تنتفع به العرأة وفيه مضرة على الغير.

#### تمہم

تبين ما سبق أنّ الأصل في العقود والشروط فيها عند العنفي والمالكية والشافعية والعنابلة الجواز والصحة ولا يبطل منها ويفسد إلا ما وردنس شرعي بإفساده وإبطاله، ومع اتفاقهم على هذا الأصل إلا أنّهم متفاوتون في الاستفادة منه عنهم المقلّ و منهم المكثر ، وقد اطرد عند العنابلة أكثر مين غيرهم حيث أنّهم صححوا كثيرا من الشروط التي حكم عليها أصحاب المذاهب الا خرى بالفساد والبطلان وقد سبق بحثها في الباب الثاني، ولذ لك سأكتفي في هذا الفصل بذكرها وذكر نصوص الحنابلة عليها فقط وهي :

أولا : شرط مدة الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام ،

ثانيا: شرط الخيار في عقد النكاح.

ثالثا: شرط العربون .

رابعا: شرط منفعة البائع في البيع ،

خاسا: شرط منفعة المبيع لا عن العقد .

سادسا: شرط عمل العاقد في المعقود عليه،

سابعا: استثنا السواقط في الحيوان حضرا وسغرا ،

ثامنا: استثناء الحمل في البيع .

تاسعا: شرط أولوية البائع بالمبيع .

عاشرا: شرط الا مة للتسرى وليست للخدمة ،

أحدعشر: شرط التدبير .

ثاني عشر: شرط ما تنتفع به العرأة .

ثالث عشر: شرط طلاق الضرة .

### أولا ـ اشتراط الخيار أكشر من ثلاثة أيام في عقد الهيع:

لقد نظر الحنابلة في مدة الخيار نظرة متأنية حيث إنتهم راعوا فيها مصالح الناس فلم يقيد وه بعدة محددة لا يجوز تعديها كما فعل الحنفي والشافعية وعيث حدد وها بثلاثة أيام ، ولم يفرقوا بين سلعة وأخرى كالمالكية وإنسا جعلوا الفيصل فيها رضا العاقدين فإذا اتفقا على مدة معينة فلا حرج أنْ تكون المدة قصيرة أو طويلة ، ومن نصوصهم ما قاله ابن قدامة في المغني : " . . . ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قلَّتُ أوكثرت " . (1)

قال في الإنصاف: "هذا بلا نزاع وهو من مغردات المذهب "(٢) (٣) قلت: وهو المذهب عند المتأخرين،

#### ثانيا ـ شرط الخميار في عقد النكاح:

إنّ الشريعة الإسلامية اتست باليسر والسهولة في جميع أمورها وخاصة في باب المعاملات وظلقت الحرية للناس في العقود والشروط فيها وحيث أباحست لهم عقدها كيفيا شا وا ما لم تخالف هذه الشروط نعى الشرع أو مقتضى العقسد وسار المذهب الحنبلسي في احدى الروايات المضوصة عن امامه واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا المنوال مجسد اأحكام الشرع مراعيا ممالح الخلق وضحح شرط الخيار في عقد النكاح وأعطى الزوجين الحرية الكاطة في الإقسدام على المقد أو الغائه في مدة الخيار وتلافيا للا ضرار التي يمكن أن تترتب عليه بعد الدخول ولا تقد النكاح من أهم العقود التي تبرم بين الناس وعلى أساس منسم تقوم الاشر وتتكون المجتمعات ولذ لك يحتاج إلى عناية تامة وروية خاصة قسسرط صاحب الإنصاف في تصحيح شرط الخيار في عقد النكاح : " وعنه صحة الشسسرط

<sup>(</sup>۱) المغني ۳/٥٨٥٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢٧٣/٤

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/٥٨، منتهى الإرادات ٢/٧٥٦ ، التنقيح ١٢٨ - ١٢٩٠

نظها ابن منصور وبعد هاالقاضي (١) واختسار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة العقد والشرط فيما إذا شرط الخيار"،

## ثالثا - شرط العربون:

إذا دفع شخص لآخر ملغا من المال في سلعة على أنّه إذا اشتراها أو استأجرها حسب ذلك من العبلغ من القيسة، وإنّ لم يتم العقد فيكون العبلسيغ لصاحب السلعية بخصوص الحنابلة هذا الشرط، حيث قال الإمام أحمد: "والعربون في الهيم هو أنّ يشتري السلعة فيد فع للبائع درهما أو غيره على أنّه إنْ أخسيد (٤)

قال في الإنصاف: "الصحيح من المذهب: أنْ بيع العربون صحيح ، وطيه أكثر الأصّحاب و نصطيه ، وجزم به في الوجيز، وفيره، وقد مه في المحسور، والتلخيص ، والشرح، والفروع، والستوصب، وهو من مفرد ات المذهب " (٥) قلست : وهو المذهب عند المتأخرين .

## رابعا - شرط المنفعلة لأحد العاقدين:

إِنَّ الإنسان قد يهيم السلعة وما زالت أفراضه لم تنته منها ونفسسه متعلقة بها نيشترط على المشتري أَنْ ينتفع بها مدة من الزمن ، وبما أَنَّ الاصَّل في العقود والشروط فيها الجواز والصحة راعى العد هب الحنبلي هذا الاسسر أتم مراعاة ، فصحح هذا الشرط ، قال ابن قدامة : " ويصح أَنْ يشترط البائسع نفع المبيع مدة معلومة مثل أَنْ يهيم دارا ويستثنى سكناها شهرا ، أوجَعلاً ويشترط

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير ١/٤٤٥٠

<sup>(</sup>٢) الاختيارات /٢١٨٠

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ١٦٦/٨٠

<sup>(</sup>٤) المغني ١/٥٦-٢٥٢٠ (٤)

<sup>(</sup>ه) الإنصاف ٤/٨٥٣-٩٥٩٠

<sup>(</sup>٦) الإقناع ١/١٨ ، منتهى الإرادات ١/٥٥ ٣٠

ظهره إلى مكان معين معلوم، أوعبدا ويستثنى خدمته سنة منع عليه أحمد ". قال في الإنصاف: " هذا صحيح من المذهب وطليه الأصحاب وهو المعمول به في المذهب وهو من المغردات " (٢) عند المتأخرين .

### خاسا - شرط المنفعة لا بجنبي عن العقد :

صحح الحنابلة شرط المنفعة لا تجنبي عن العقد، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وإذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة فمقتضى كلام أصحابنا جوازه ". (١)

## سادسا - شرط عمل العاقد في المعقود عليه:

ومن الشروط التي صححها الحنابلة شرط عمل العاقد في المعقدود عليه كأن يشتري ثبها ويشترط على البائع خياطته أو نعلا بشرط أن يحذ وها ونحد ذلك قال أبو الخطاب: " . . . أو يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع ، مشل أن يشتري ثوبها ويشترط على البائع خياطته قميها أو فَلْهَة ويشترط على البائع حذ وها نعلا، أو جرزة حطب ويشترط على البائع حمله ، فكل هذه الشروط يلزم الوفا ، بها في ظاهر المذهب .

قال في الإنصاف: "واعلم أُنَّ الصحيح من المذهب: صحة اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع وعليه الاصحاب، ونص عليه " قلل قلم وهو المذهب عند المتأخرين ،

<sup>(</sup>۱) المغني ١٠٨/٤

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٤/٤٦٠٠

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/٩٧، منتهى الإرادات ٢٥٢/١

<sup>(</sup>٤) الاختيارات / ٢٤٠

<sup>(</sup>ه) الهداية (/٥٦٠

<sup>(</sup>٦) الإنماف ١٣٤٦/٤

<sup>(</sup>٧) الإقناع ٢/٩٧، منتهى الإرادات (٣٥٢/١

#### سابعا - استثناء السواقط من الحيوان المبيع حضرا وسفرا:

ذهب الحنفية والشافعية إلى فساد استثناء السواقط مطلقا، وصححها المالكية في السفر دون الحضر، وصححها الحنابلة مطلقا لائتها أجزاء معلوسة ويمكن الوفاء بها، وقد نصطيعها الإمام أحمد في السائل التي رواها عنه ابن منصور، حيث قال: " قلت: باع بقرة واشترط رأسها ثم بدا له فأسكها، فقض زيسد بشروى رأسها قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس ، يقوم الرأس سع اللحم فيكون بقدر الرأس، والبيع جائز " . (1)

قال في الإنصاف: "هذا المذهب ، نصطيه ، وطيه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر، والفائق، والوجيز، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير، وفيرهم، وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، وهو من مغردات المذهب " م

#### ثامنا \_ استثناء الحمل:

استثنا الحمل كأن يبيع دابة أو أسة ويستثنى حطها هذا الشرط من الشروط التي انفرد الحنابلة بتصحيحها نعى على صحته إلا مام أحمد فللسائل التي رواها عنه ابن منصور الكوسج حيث قال : " قلت : الا منة تباع ويستثنى ما في بطنها ، قال : إذا علم أنه وله فله ثنياه ، وكذلك إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فهو جائز " . (٣)

### تاسعا - شرط أولوية البائع بالبيع:

شرط أولوية البائع بالمبيع ، كأن يبيع الرجل المرسلع سلع المرط ويشترط عليه إنْ هو باعما فهو أحق بها بالثمن ، قال الحنابلة : هذا الشرط

<sup>(1)</sup> سائل الإمام أحمد برواية ابن منصور الكوسج ١/٦٩٦٠

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٢٠٦/٤

<sup>(</sup>٣) سائل الإمام أحبد وإسحاق برواية الكوسج ٢٥٣/١٠

اشتراط الجارية للتسري وليست للخدمة كأنَّ بيعها ولها عنده منزلة ، كأنَّ تكون نفيسة فيشترط على المشتري ألا تكون للخدمة لانَّنَّ الخدمة استهان ، وهو لا يليق بهذه الجارية في نظره ، فيشترط هذا الشرط أو لا يُعزض يويده نقل من شيخ الإسلام صحة هذا الشرط من جامع الخلال / قول أبي طا لب: "سالت أحد عن رجل اشتوى جارية فشرط عليه أنْ يتسرّى بها لانَّنَ الجارية نفيسة يحب أهلها أنْ يتسرى بها ولا تكون للخدمة ، قال : لا بأس به " . (٢)

## أحد عشر: شرط التدبير:

شرط التدبير هو أن يبيع شخص لآخر عبد ا، ويشترط على المشتري تدبير هذا العبد ، ويما أنّ الشارع متشوف للحرية وقد أباح كل طريق توصل إليهـــا حتى أنّ الشخص إذا أعتق حصته من عبد ، ألزم بد فع حصة الشريك لاستكمال العتق ، وقد نقل شيخ الإسلام صحة هذا الشرط عن الإمام أحمد برواية ابن حســـان وحيث قال: "سألت أبا عبد الله عمن اشترى مطوكا واشترط هو حر بعد موته ، قال : هذا مدّ بروية أبا عبد الله عمن اشترى مطوكا واشترط هو حر بعد موته ، قال : هذا مدّ بري نجـوز اشتراط التدبير بالعتق ". (")

ثاني عشر: شرط ما تنتفع به العرأة في عقد نكاحها وليس فيه مضرة على غيرها:

شرط ما تنتفع به العراة في عقد نكاحها وليس فيه مضرة على الغير كأن تشترط زيادة في مهرها أولا يتسرّى عليها ونحوذ لك ، قال أبو الخطـــاب

 <sup>(</sup>۱) كتاب الروايتين والوجهين (/ ٥٥١ -

<sup>(</sup>٢) مجموع الغتاوى ٩٦/٣٩ - ٣٣ ، وانظر الإنصاف ٤ /٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٩٠/٢٠

عندما تكلم عن أنواع الشرط في النكاح : "شرط صحيح لازم ، وهو أن تشترط عليه زيادة على مهر مثلها معلومة أو نقدا معينا ، أو أن لا يتسرى عليها ولا يتزوج غيرها ، وأن لا يسا فربها ولا ينظها عن دارها ، أو على طلاق ضرتها ، فهذا شرط ثابست يأن وفي به وإلا فلها الخيار في فسخ النكاح ".

قال في الإنصاف: "فهذا صحيح لا زم إنْ وفّى به وإلا فلها الفسيخ، هذا المذهب بلا ريب وطليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب " قلست: وهو المذهب " عند المتأخرين،

### ثالث عشر - شرط ما تنتفع به المرأة وفيه مضرة على غيرها :

إذا شرطت المرأة أثنا عقد نكاحها طلاق ضرتها فهذا شرط صحيت عند أبي الخطاب ومن تابعه ،حيث قال : " . . . أو على طلاق ضرتها ، فهذا شرط ثابت إنّ وفّى به وإلا فلها الخيار في فسخ النكاح " . ( ؟ )

قال في الإنصاف: "وإنْ شرط لها طلاق ضرتها ، فقال أبو الخطاب ؛ هو صحيح ، جزم به في المذ هب وسبوك الذ هب والستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز ، وتذكرة ابن عبد وس ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وغيرهم "(٥) قلت : وهو المذهب (٦)

فهذه جملة الشروط التي انفرد الحنابلة بتصحيحها عن غيرهم من بقيمة المذاهب الأخرى ، ولا يعنى القول بذلك أنهم انفرد وا بها انفراد اكليسا

<sup>(</sup>١) الهداية (/٤٥٢٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٨/٥٥١٠

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٣/ ٩٠ ، منتهى الإرابات ٢/ ٩٧ ،

<sup>(</sup>٤) الهداية (/٤٥٢٠

<sup>(</sup>ه) الإنصاف ١٩/٨ه (٠)

<sup>(</sup>٦) الإقناع ٣/ ٩٠ ، منتهى الإرادات ٢ / ١٧٩ .

لم يوافقهم فيها أحد مطلقا من العلما \* قال الدكتور المطلق: " أنّه ليس مسسن لوازم المغردات أنْ ينغرد بها القائل من علما \* الاسمة جميعا ولوكان لازما لندر أنْ ينغرد أحد من علما \* السلمين بقول في مسألة لسم يوافقه فيها أحد من العلما \* قبله ولو وجد فغالبا ما يكون هذا من أخطا \* ذلسك العالم " . (1) ولا يقتصر على ذلك لائنة ربما وافق هذا القول المشهور فسسي المنام " . (1) ولا يقتصر على ذلك لائنة ربما وافق محد بن الحسن وأبي يوسف المذهب قولا لبعض تلاميذ المذهب الآخر ، كموافقة محمد بن الحسن وأبي يوسف قول الحنابلة في جواز مدة الخيار ، سوا \* كانت قصيرة أو طويلة أو وجه مخرج ، كموافقة الشافعية لهذه السألة في وجه ، ولكن المعمول به عندهم خلاف فعلى هذا إذا قبل : هذه من مغردات المذهب ، فمعناه أنّه القول المشهور في المذهب المعمول به .

<sup>(</sup>١) المنح الشافيات (/٥١٠

## الغصل الثاني

# في أسباب الانفراد بالتصحيص

ويشتمل على الماحث التسسالية :

البحث الاول: في سعة اطلاع الإمام أحمد على السنة وشدة تسكه بها .

البحث الثاني: في سعة اطلاع الإمام أحمد على فتاوى الصحابة وشدة

تسكم بنها .

المبحث الثالث: في اتساع أصول المذهب الحنبلي في الاستنباط،

### المحسست الاثول

# في سعة اطلاع الإمام أحمد على السنة وشدة تحسكه بها

تبين في الغصل الأول أَنَّ الحنابلة صححوا كثيرا من الشروط التسي حكم بغسادها أصحاب المذاهب الأخرى ، وكان ذلك التصحيح ميزة لمذهبهم فسي باب العقود والشروط فيها ، وكانت لهذه الميزة ثلاثة أسباب هي :

- \_ سعة اطلاع الإمام أحمد على السنة وشدة تعسكه بها .
  - ـ سعة اطلاعه على فتاوى الصحابة وشدة تسكه بها .
    - واتساع أصول المذهب الحنبلي في الاستنباط .

السنة النبوية هي الأصل الثاني من معادر التشريع الإسلامي، وقد أجمع السلمون على الا عند بها، فهي التي فصّلت محمل القرآن، وقيدت مطلق وخصت عامه وبينت مبهمه ووضحت مشكله ، قال تعالى : \* وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُ الَّذِكُ وَ اللّهُ وَمِن لِلنّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ \* (1) قال الحافظ ابن كثير : " ( وأُنزلنا إليك الذكر ) يعنى القرآن ، ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) أي: من ربهم العلمك بمعنى ما أنزل عليك، وحرصك عليه واتباعك له ، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق، وسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل، وتبين لهم ما أشكل "(٢) ، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو البين للناس مراد الله من كلامه لا أن الله تعالى الله تعالى والدليل : القرآن ، والمبين : الرسول "(٣) لكلام الله بالسنة والقرآن والسنة والدليل : القرآن ، والمبين : الرسول "(٣)

<sup>(</sup>۱) سورة النحل / ۶ ۶ ۰

<sup>(</sup>۲) تفسیر این کثیر ۲/۷۱ه۰

<sup>(</sup>٣) مختصر التحرير / ٩٠

قال ابن القيم: " فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتداً من النبي صلى الله عليه وسلم: تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته وليس هذا تقديما لها على كتاب الله ، بل امتثال لما أمر به من طاعة رسول الله ، ولوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى ، وسقطت طاعته المختصة به ، وأنّه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن الا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به وقد قال الله تعالى: \* سن يُطِع ٱلرِّسُولَ فَقَدُ أَطَاعُ الله \*

وقال الشاطبي: "الاقتصار على كتاب الله رأي قوم لا خلاق لهــــم، خارجين عن السنة، إذ عولوا على ما بنيت عليه من أنَّ الكتاب بيان كل شـــي، واطّرحوا أحكام السنة، فأدَّ اهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة، وتأويل القرآن علـــى غير ما أنزل الله ".

وقال الشوكاني : " اعلم أنّه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أنّ السنة المطهرة مستقلة بتشريع الا "حكام، وأنتّها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام " ( 3 )

وإذا كان للسنة النبوية الشريفة هذه المكانة الرفيعة والمنزلة العظيمة عند علما العسلمين، بل عند السلمين عامة فلا غرو أنّ أولا ها الإمام أحمد رحمه الله جل جهد، واهتم بها اهتماما فائقا افقد جعل الاصل الاول من أصول مذهبه \_ كما سبق بيانه في ترتيب أصوله \_ النعى ويشمل الكتاب والسنة اوقد أفنى عمره في جمعها اومعرفة حال رواتها صحيحها من ضعيفها اوكان شديد التهسك بها

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ١٨٠

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين ٢٨٨/٦ - ٢٨٩٠

<sup>(</sup>٣) الموافقات ١/٨٠

<sup>(</sup>٤) إرشاد الفحول /٣٣٠

ولا يرى الكلام في سألة لم يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم،أوأحد من صحابته رضوان الله عليهم ، وقال في ذلك مقولته المشررة: "إياك أن تتكلم في سألة ليس لك فيها إمام ". وقال عنه الشيخ أبو زهرة: "وكان حريصا على ألا يخرج عن السنة وكان ستبعا للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في كل فقهه ، وما يخرجه من آرا وأساسه ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعيين، وكان حريصا كل الحرص على ألا يَرُدُّ في فقهه حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اذا طرضه أقوى منه "(٢) ، وقد روي عنه أنه قال : "ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم - إلا وقد علت به حتى مرَّبي في الحديديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا) (٢) فأعطيت الحجام دينارا عين احتجمت واحتى "(٤) عند الطلب في المحنة بالقول بخلق القرآن تأسيا برسول الله عليه وسلم في تسريه واختفائه في الغار عند الهجرة ،حيث اختفى ثلاثا . وهذه الاثور تو كد حرصه على السنة والعمل بها في حييع شئون حياته حتى العادي سنها .

وبما أَنَّه كان شديد التمسك بها ، مولعا بجمعها ، كان واسع الاطلاع عليها . قال الإمام الشافعي : " أحمد إمام في ثمان خصال : إمام في الحديث (٥)

وقال عبد الوهاب الوراق: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل قالوا: أيش الذي بان لك من علمه وفضله على سائر من رأيت ؟ قال: سئل عن ستين ألف سألة فأجاب فيها بأخبرنا وحدثنا ". (٦)

<sup>(</sup>۱) المدخل / ۱۱۹

<sup>(</sup>٢) ابن حنبل وآراوه وفقهه / ٢٩ - ٥٩٥ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ / كتاب الاستئذان ، باب ما جا ً في أجرة الحجام (٧٤/) .

<sup>(</sup>٤) المنهج الاحمد ٧٣/١ ، سير أعلام النبلا ١٩٣/١ - ٢٩٦٠

<sup>(</sup>٥)(٦) طبقات الحنابلة (٦)(٥)

وقال أبو زرعة الرازي: حزرنا حفظ أحمد بن حنبل بالمذاكرة على سبعمائة ألف حديث فقيل: ومأيدريك؟ والدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب " ( ( )

فإذا كان الإمام أحمد يحفظ هذا الكم الهائل من أحاد يث الرسسول صلى الله عليه وسلم ، فلا شك أَنّه سيكون لها على فقهم أبلغ الا شر، حيث فتح له أبوابا كانت مغلقة عند غيره ، فأهل الحديث هم الذين قال فيهم صاحب الحجة البالغة رحمه الله: "مهد واللفقمه على هذه القواعد ، فلم تكن سسألة مسن السائل التي تكلم فيها ووقعت في زمانهم إلا وجد وا فيها حديثا مرفوها متصلا أو مرسلا أو موقوفا صحيحا أوحسنا أو صالحا للاعتبارة أو وجد وا أثراً / آثار الشيخين وسائر خلفا الا مصار وفقها البلدان وكان أعظمهم شأنا ، وأوسعهم رواية للحديث مرتبة ، وأعمقهم فقها أحمد بن محمد بن حنبل " . (٢)

وقد ساعده الحديث على التوسع في تصحيح كثير من العقسود والشروط فيها قال شيخ الإسلام ابن تيبية رحمه الله : " وكان قد بلغه فسي العقود والشروط من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما لا تجسده عند غيره من الأثمسة ". (٣)

وقال: " وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجرى على هذا القول، ومالك قريب منه،ولكنه أكثر تصحيحا للشروط، فليس في الفقها الا وبعدة أكث تصحيحا للشروط منه "(؟) فهذا أهم الاسباب التي جعلت الحنابلة يصححبون كثيرا من السعقود والشروط فيها ،

<sup>(</sup>۱) طبقات الحنابلة (۱٫)

 <sup>(</sup>۲) الحجة البالغة لله هلوى ۱/۰۵۱۰

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٩ / ٣٢ (٠)

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسة ٢٩/٣٣٠٠

# المحث الثانسي

في سمعة اطلاع الامام أحمد على فتاوى

وشدة تمسكه بهسا

### البحث الثانسي

# في سعة اطلاع الإمام أحمد على فتاوى الصحابة رضي الله عنهم و شدة تعسكه بهــــا

لقد كان لفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم عند الإمام أحمد رحمه الله منزلة عظيمة،فهي تأتى بعد نصوص الكتاب والسنة،وأنَّهُ قد أحاط بكثير منهـــا، وقد بذل وقته وجهده وراحته في جمعها لائن الصحابة رضوان الله عليهم قسيد تغرقوا في الا مصار، ومنهم من ولي أمر المسلمين كالخلفاء الاربعة، ومنهم من كسان واليا على إظيم تابع للولاية العظمي، وكانت تعرض لهم بعض السائل فيلتسـون حكمها في كتاب الله ، فإنْ وجد وا عملوا به ولم يتعد وه إلى غيره ، فإنْ لم يجـــ وا شيئًا بحثوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم / فإنَّ لم يجد وا اجتهد وا في حلها على وفق ما فهموه من الكتاب والسنة،فهم أعرف الناس بكلام الله ويكسلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا أنتهم شاهد وا الرسول وعاصروا التنزيل ، فهــــذا أبوبكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد في .... ما يقضى به قضى به ، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنْ وجمع فيها ما يقضى به تضى به ، فإنْ أعياء سأل الناس همل علمتم أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضا ٢٠ فربما قام إليه القدوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذاء فإنّ لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رواسا الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شي قضى به اوكسان عمر يفعل ذلك فإذا أعياء أنَّ يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل الناس: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضا ؟ فإذا كان لا بن بكر قضا عضى به وإلا جمع علما الناس ( 1 ) واستشارهم فإذ ا اجتمع رأيهم على شيءً قضى به " •

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين ٢٢/١٠

ومن السائل التي توايد ذلك " جاات الجدة إلى أبي بكسسر الصديق رضي الله عنه تسأله سرائها فقال: ما لك في كتاب الله شسسيا، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى اللسه عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال أبو بكر هل معك فيرك ؟ فقام محمد بن سلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ، ثم جاءت الجدة الا خرى إلى عبر بن الخطاب رضي الله عنه تسأل سيائها فقال : ما لك في كتاب الله تعالى شيا وما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الغرائض، ولكن هوذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ، وأيتكما خلست به فهولها " . (١)

فهذا يبين شدة تسك الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتهيبهم للفتيا، حيث إنّ الواحد منهم لا يجتهد في السألة التي تعرض للله والله بعد عرضها على كتاب الله وطى سنة رسول الله من يسأل الناس فإذا أخبروه بشي أخذ به فإذا كان الصحابة أنفسهم يرجع بعضهم لبعض في الحادث إن لم يجدوا حكمها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكي في بالإمام أحمد ؟ وهو يقول : "إياك أنّ تتكلم في سألة ليس لك فيها إمام "(٢) وقد جعمل أقوال الصحابة الأصل الثاني من أصول مذهبه بعد الأصل الأول وهو النص من الكتاب أو السنة ، وكان يبحث عن الآشار مثل بحثه عن السنة ، وقد رحل إلى الا قظار الإسلامية في سبيل تحصيلها وجمعها .

ففي رحلته إلى اليمن والتقائه بالمحدِّث الشهير عبد الرزاق الصنعاني

<sup>(</sup>١) أخرجه أبود اود -كتاب الغرائض ، باب في الجدة ٢ / ٢١ ٠

<sup>(</sup>٢) المدخل /١١٩

صاحب المصنف الذي يعتبر موسوعة لآثار الصحابة والتابعين، وقد كان لفتاوي الصحابة عند الإمام أحمد مرتبتان :

"المرتبة الأولى: ما أفتى به الصحابة فإذا وجد لا حدهم فت و لا يعرف له مخالف فيها فإنه لم يعدها إلى غيرها ولم يقل إنها إجماع بهل من ورعم في العبارة يقول: لا أعلم شيئا يد فعه .

البرتبة الثانية : إذا اختلف الصحابة في حكم سألة تخبَّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإنَّ لم يتبين له موافق ما كان أقربها إلى الخلاف ولم يجزم فيها بقول من (١)

وقد روى عنه أبوداود قوله: "ما أجبت في سألة إلا بحديث عسس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك سبيلًا إليه بأوعن الصحابة بأو عن التابعين ، فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعسدل إلى غير التابعين ، فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفا الا ربعة الراشدين المهديين ، فإذا لم أجد ، فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا لم أجد ، فعن التابعين ، وما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا لم أجد ، فعن التابعين ، وما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعي التابعين ، وما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجا و ذلك الثواب ولو مرة واحدة " ، عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجا وذلك الثواب ولو مرة واحدة " ،

وبهذا العمل يكون قد سلك في اجتهاده طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، فمن أمعن النظر في اجتهاداته الفقهية وَجَدَهُ مترسما لخطاهم

<sup>(</sup>١) انظر أعلام الموقعين ٢٠/١ - ٣١.

<sup>(</sup>٢) المسودة / ٣٠١٠

وقد "كانت له مدرسة تجاوز بها الحقب وعلا إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في أقضيته والا حكام المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، فرويت عن أصحاب عليهم رضوان الله في أقضيتهم و فتاويهم ، سوا في ذلك ما رجعوا فيه إلى تاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتهد وا فيه من آرام، فكانست تلك المجموعة التي رواها والتي رحل إلى الاقطار الإسلامية في سبيل جمعها هي المدرسة الفقهية التي تخرج عليها وتغذّى منها غذا عالما ، بدا فسي كل استنباطاته وتخريجاته " ( 1 )

وقال أيضا : "كانت أقوال الصحابة و فتاويهم حجة عند ه تلي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة و تقدّم على العرسل من الاعاديث ولضعيف من الاعبار وقد اتفق العلماء الذين نقلو فقهه على ذلك ولم يختلف فيسه وكلهم مجمع على أنّه كان يأخذ بفتوى الصحابة ولا يجتهد برأيه ما وجد فسي الموضوع أثرا منقولا عن صحابي " (٢)

وقد روى عنه قوله "أصول السنة التسك بما كان عليه أصحـــاب (٣)
رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع ".

و "كان تحرِّيه لفتاوى الصحابة كتحرِّي أصحابه لفتاواه ونصوصه بلل المعلم حتى إنَّه ليقدم فتاواهم على الحديث العرسل " قال ابن هانسئ : "قلت لا بي عبد الله : حديث عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت ؟ شبت أحب إليك ، أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت ؟ قال أبو عبد الله : عن الصحابة أعجب إليّ " ، ( ٥ )

<sup>(</sup>١) ابن حنبل لائبي زهرة / ٢٥٦٠

<sup>(</sup>٢) البرجع نفسه / ٢٥٨٠

<sup>(</sup>٣) المدخل / ٢٩٠

<sup>(</sup>٤) النصدرنفسي ١١٥٠ -١١٦٠

<sup>(</sup>ه) مسائل ابن هاني عن الإمام أحمد ٢/ ١٦٥٠

بدران: وقال أبن / ومن ثُمَّ صارت فتاواه إماما وقدوة لا هل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إَنَّ المخالفين لمذهبه في الاجتهاد والمقلدين لفيره ليعظمون نصوصه وفتاواه،ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة ".

وبما أنّه قد أحاط بكثير من فتاوى الصحابة والتابعين وعمل بهسا فقد صحح كثيرا من الشروط بموجبها ،منها : شرط العربون عملا بفعسل عمر وقد مه على حديث نهي عن بيع العربان لضعفه وصحح استثنا السواقسط لفعل زيد بن أسلم وعلي ، وشرط أولوية البائع بالمبيع استنادا إلى شرط زوجسة ابن مسعود في الجارية التي باعتها منه وإقرار عمر بن الخطاب لذلك الشسرط، وغيرها .

وإنَّ المتأمل في فقه الإمام أحمد يرى أنَّه فقه أثري، ناتج عن سعة علمه الإمام أحمد بالسنة وإحاطته بكثير من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم .

<sup>(</sup>١) المدخل /٦ (١٠

المحت الثالث

فسي اتساع أصول المذهب الحنبلي

في الاستنبساط

#### البحث الثاليث

## في اتساع أصول المذهب الحنبلي في الاستنباط

فقال في رواية صالح: " لا وصية لوارث " دليل على أَنَّ الوصية لمسن لا يوث .

وقال رضي الله عنه في رواية ابن إبراهيم: لا يحل للسلمة أَنْ تكشف رأسها عند نسا أهل الذمة لا أَنَّ الله تعالى يقول: إلا أُو نِسَا مِرِنَّ إلا الذمة لا أَنَّ الله تعالى يقول: إلا أَو نِسَا مِرِنَّ إلا الله الله وحب الصرف ونصوصه في ذلك كثيرة، وكان يعمل بظاهر النص ولا يصرفه والا بدليل يوجب الصرف

<sup>(1)</sup> أصول المذهب الحنبلي للدكتور التركي / ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور/ ٣١٠

<sup>(</sup>٣) العدة ٢/ ٩٤٥٠

" فهو يعمل بظاهر النص اذا لم يجد دليل يصرف الظاهر وان وجد دلي الم يجد دليل يصرف الظاهر وان وجد دلي عمل به وهذا أجمع بين الا دلة كما أنه لا يخرج النصوص عن ظاهرها لتأويلات فاسدة بل لا بد أن يكون الدليل الصارف صحيحا" ( 1 ) لا ن صرف اللفظ عسس ظاهره الى معنى فاسد من عمل أهل البدع والضلال لا نهم يتعسفون فلسل اخضاع النصوص لمرادهم ولذلك يجب منعهم من الفتوى ، قال ابن القيم :

" اذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله ليس له أن يخرجها عن ظاهرهسسا بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه ومن فعل ذلك استحق المصنع من الافتا والحجر عليه " ( 7 ) حتى لا يضلل الناس ويخرجهم عن الجادة الى مراده بهذا التأويل ولذلك كان الامام أحمد لا يرى التأويل الا اذا كان هناك قرينة توجيه السسى معنى صحيح عن ظاهره.

<sup>(</sup>١) أصول المذهب الحنبلي ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٢) أجلام الموقعين ٤/٥٤٠٠

وقد أخذ الحنابلة بالإجماع قال أبو الخطاب: "إجماع أهل كسل عصر حجمة مقطوع بها، ولا تجمع الا منة على الخطأ وهو قول عامة العلما ". ثم ذكسر قول الإمام أحمد " من ادّعى الإجماع فقد كذب العلم قد اختلفوا".

وقد بين ابن تيمية من كلامه حيث قال: "الذي أنكره أحمد دعسوى إجماع المخالفين من الصحابة أو بعد هم أو بعد القرون الثلاثة المحمود قاولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، مسح أنّ صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه في إجماع كل عصر إنّما هو في التابعين، مهذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي، وهو كالإجماع السكوتي، أو إجماع الجمهور في غير علم بالمخالف فإنّه قال في القراءة خلف الإمام: "ادعى الإجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر، وإنما فقها المتكلمين مديدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين وقد ادّعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك و محمد بن الحسن والشافعي وأبي عبيد وفيها خلاف لم يطلعوه وقد جاء الاعتماد على الكتسباب والسنة والإجماع في كلام عربن الخطاب وعبد الله بن سعود وفيرهما محيث يقول والسنة والإجماع في كلام عربن الخطاب وعبد الله بن سعود وفيرهما محيث يقول أجمع عليه الصالحون ". (")

إذ ن فالإجماع حجة عند الإمام أحمد وإنما أنكر أنّ يتقال في سأله : لم يعلم فيها مخالف أنّه مجمع عليها، وفي الواقع أنّ فيها خلافاً لم يطلع عليه، فالا ولى أنْ يقول : لا أعلم فيها مخالفاً ، قال شيخ الإسلام : " عدم العلسم ليس علما بالعدم الاسيما علما أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين ، ولهذا قال أحمد وفيره من العلما " : من ادعى الإجمساع

<sup>(()</sup> التمهيك ٣/٢٢٤٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٤٧/٣٠

<sup>(</sup>٣) السودة /٣٨٣ - ١٨٤٠

فقد كذب . . . ، ولكن يقول : لا أعلم نزاها والذين كان الذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنّاً لا نعلم نزاعا، ويقولون: هذا هو الإجماع الذي ندّعيه " أي:إذا كان الشخص لا يعلم مخالفاً ، فليس عدم علمه دليلا أنسَّه لا يوجد خلاف؛ وإنَّما قد يكون هناك خلاف ولكنه لم يطلع عليه لكثرة الا مسه فالا ولي أَنْ يقول : لا أعلم نزاعا. وهذا مراد كل من قال من العلما الإجماع في مسأل ـــة . وأَنَّ الإمام أحمد كان واسع الاطلاع على النصوص فلا يقدم عليها ما يتوهم أنَّه إجماع قال ابن القيم: " قد كذب أحمد من ادعى الإجماع ولم يسع تقديمه على الحديث الثابت على أنَّ ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال إجماع ، وقال عبد الله بسن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: ما يدعى فيه الرجل الإجماع فهو كذب ومن ادعى الإجماع فهو كاذب العل الناس قد اختلفواءما يدريه ولم ينته إليه الليقسل: لا تعلم الناس اختلفوا ، و نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلُّ عند الإسام أحمد وسائر أئمة الحديث من أنَّ يقدُّ موا عليها تُوهُّمَ إجماع مضمونه عدم العلمم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساع لكل من يعلم مخالفا في حكم مسألهـــة أَنْ يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا الذي أنكره أحد "(٢) أي أنَّ الإجماع من الاً دلة القطعية على مدعيه أنْ يتورع في إطلاقه لعبل الناس قد اختلفسوا ولم يجلغه هذا الاختلاف وحتى لا يقدم على النصوص ما توهم أنَّه إجماع وهو في الواقع ليس بإجماع فيوادي لعدم العمل بالنصوص الشرعية وعلى هذا فالإجماع حجة عند الإمام أحمد ، وإنَّما أنكر على الذي يقول بعدم العلم بالمخالف إنسَّمه إجماع،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٠/٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين (٣٠/٠

ومن أصولهم الا خذ بالاستصحاب " فهم مع من يأخذ مستصحصاب ويحتج به ولكن حينما لا توجد النصوص وأقوال الصحابة وفتاواهم يجعلون من طرق الاستدلال ويتوسعون فيه في جانب العقود والمعاملات ولا يمنعصون شيئا منها ما لم يوجد مانع من نصأوما في حكمه وقد جعلوا الاصل في المعاملات الإباحة مالم يود مانع ".

فهنا بين الدكتور التركي ميزة الحنابلة في الاستصحاب وهو أنبَّ للم يود نص يتوسعون فيه في جانب المعاملات، وأنَّ الأصل عند هم فيها الإباحة ما لم يود نص يحرم تلك المعاملات، وهو من الأسباب التي أدَّت إلى توسع الحنابلة في الشروط والعقود أكثر من فيرهم،

و منا أخذ وا به المصالح المرسلة ، قال ابن به ران : " واختلف فـــــي حبّية المصالح المرسلة فذ هب أصحابنا إلى اعتبارها " ( ؟ ) ومن ذلك قول ابن القيم في تعليق العقود والفسوخ والتبرفسات والالتزامات بالشروط أمر قد تدعو إليه الفرورة أو الحاجمة أو المصلحة فسلسلا يستغنى عنها مكلف " ( \* ) ، وهذا منا جعل الحنابلة يتوسعون في الشلسروط ، لأن الشريعة الإسلامية جا ت بمراعاة حاجات الناس ومصالحهم ود فع كل ما فيه حرج وضور عليهم .

وأخدوا بالاستحسان، قال أبو الخطاب: "قد أطلق إمامنا أحمد رضي الله عنه القول بالاستحسان في مواضع قال: ٠٠٠ وقال فيمن فَصَب أرضا وزرعها، الزرع لربّ الارًض، وعليه النفقة وليس هذا شي موافق للقياس ولكن استحسن

<sup>(</sup>١) أصول المذهب الحنيلي / ٣٨٠٠

<sup>(</sup>٢) المدخل/٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين ٣/٩٩٠٠

و ما أخذ وا به العُرْف ، فالشرط العرفي إذا كان عاما ليس في مقابلة أصل شرعي عندهم كالشرط اللغظي، قال ابن القيم : "ومن هذا : الشرط العرفي كاللغظي، وذلك كوجوب نقد البلد عند الإطلاق ووجوب الحلول حتى كأنّه مشتسرط لغظا، فانصرف العقد بإطلاقه إليه وإنّ لم يقتضيه لفظه، و سنها السلامة من العيسوب حتى يسوغ له الرد بوجوب العيب تنزيلا لا شتراط سلامة العبيع عرفا منزلة اشتراطها لغظا، بنا على الشرط العرفي ، ومنها لود فع ثوبه إلى من يعرف أنّه يغسسل أو يخيط بالا "جرة تأوجينه لعن يخبزه ، أولحما لعن يطبخه تأو حبا لعن يطحنسه أو متاعا لعن يحمله و نحوذ لك عند جمهور أهل العلم " . ( ٢ )

فالا عند بالعرف قد وسعدائرة المعاملات عند الحنابلة،

ومن المعروف بأنّ للنصوص منزلة عظيمة عند الإمام أحمد ولا يقدم طبها شيئا ، ولكنه قد أخذ بالقياس ، قال أبو الخطاب : " يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعائع عليه في رواية بكر بن محمد (٣) عن أبيه فقال : لايستغنى أحد عن القياس . . . وبهذا قال عامة الفقها " . (١٤) فهنا قرر أبو الخطاب أنّ الإمام أحمد يأخذ بالقياس كما روى عنه ولكه لا يأخذ به لا ول مرة وإنّما ينظر

<sup>(</sup>۱) التمهيد ٤/٢٨ - ٨٨٠

۳/۳ أعلام الموقعين ۳/۳٠

<sup>(</sup>٣) وهوأبوبكر أحمد بن محمد النسائي الأصل البغدادي المنشأ، روى عن أبيه محمد عن الإمام أحمد ، وعنده مسائل كثيرة عن الإمام أحمد ، وكان الإمام يجله ويقدمه ، طبقات الحنابلة (/ ٩ / ١ ،

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٣/٥٥٣ - ٢٦٦٠

فإذا لم يجدنها في الحادثة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجد قولا للصحابة مجتمعين أو قولا لاتحدهم ولا أثرام رسلا أو ضعيمه في المنافرة . (١) عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة .

و بهذا العرض تبيَّن أنَّ أصول المذهب الحنبلي واسعة في استنباط الا حكام، وقد ساعد هذا الاتساع على نما الغروع الفقهية حيث إنَّها راعـــت مصالح الناس وحاجاتهم، وخاصة في الشروط والعقود، فقد فتحت الباب علــى مصراعيه فجعلت كل شرط ليس فيه ضرر وليس مصادما لنص فهو صحيح .

(١) انظر أعلام الموقعين ٣٢/١٠.

# الغصل الثالث

في مدى صحة قول من يرى أَنَّ العد هب الحنبلي لم يكتمل في ماب العقود والشروط فيها إلا بأقدوال شيخ الإسلام

ابن تیســــة

ان ظهور النداهب الإسلامية بدأ في منتصف القرن الثاني الهجوي، وكشر المجتهد ون في تلك الفترة مم أخذت في التلاشي تدريجيا حتى إنه لم يبق منها سوى المذاهب الأوربعة: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي ، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، ولكل مذهب منها أنصار وأتباع يقومون بحفظ أصوله وما يتغرع عنها من مسائل فقهية، ويعملون على نشره وتدريسه، قناعبة منهم بصحسة هذه الأصول، وسلامة التوصل بها إلى أحكام الشارع، ومن بينها المذهب الحنبلسي وكان له تلاميذ مخلصون رووا السائل الفقهية التي تدور في مجلس الامام أحمد والفتوى التي يفتى بهاو إجاباته عن الأمثلة التي تطرح عليه، كابنيه صالح وعبد الله، وابن منصور الكوسج، وأبي طا لب الهشكاني، وحنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، وإبراهيهم ابن هاني مُ وإبراهيم الحربي، وأبي داود السِجستاني، وفيرهم شم جاء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال صاحب الجامع المشهور بجامع الخلال ، فصرف همته الى العناية بجمع فقه الإمام أحمد، فجال في الا قطار الإسلامية باحثا عنه متتبعاً ما عنسسك الاصحاب من المسائل قليلها وكثيرها ، فكان ما جمعه كتابا فقهيا ضخما تتابعت عليه أعمال فقها الحنابلة، فكان أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي أول من اختصره في كتابه الموسوم بمختصر الخرقي. وموا لفات أبي بكر عبد العزيز بن داري المشهور بغلام الخلال كزان السافر، والشافي ، والمقنع شم تتابعت على /أعمال الحنابلــــة بالشرح، والتدليل، والتعليل، والحواشى، وغير ذلك، وما انقرضت طبقة من فقهــــاء المنابلة إلا وجاءت طبقة أخرى صنعت في المذهب شل التي سبقتها أو أكشر، وظلت الحالة كذلك حتى جاء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميسة رحمه الله، فنشأ في أسرة علمية متغقهة على المذ هب الحنبلي، فنهل من معين أسرت، ثم حدا به الشوق للاستزادة ما عند غيرهم، فأخذ عن الشيوخ، وقرأ المصنفات في شتى العلوم حتى تضلع في كل علم من علوم زمانه، واطلع على جميع العد اهب الموجودة في عصره كالمذاهب الا وبعدة، والمذهب الظاهري، والمذهب الشيعسي

قال الشيخ أبو زهرة: "جا" ابن تيمية بعد أن اتسع الفقه، وكثرت الفتاوى، وانفتح باب التخريج على مصراعيه، فقد جا" في آخر القرن السابع وأول القرن الثامسين بعد أن لم يترك الاول للآخر شيئا، فقد دون قبل عصره فقه الا "ئسة الا "ربعسة أصحاب المذاهب، كما دون الفقه الظاهري، والفقه الشيعي بكل مذاهبه وفقسه الإباضية، وقد كثر المجتهدون والمخرجون في كل مذهب من المذاهب، يجتهدون على أصول الإمام ويخرّجون على أقواله للواقعات التي تقع بين الناس، وللحوادث التي تحدث، ولم يكتف أصحاب كل مذهب ومعتنقيه بالإفتاء في الحوادث الواقعة ، بل أفتوا في الحوادث الموقعة ، بل أفتوا في الحوادث الموقعة ، بل أفتوا في العوادث الموقعة ، بل أفتوا في القرن الرابع والخامس والسادس في التصور الحدود والتقدير فتصور الملاود والتقدير فتصورا الفقه التقديري حتى أفتوا في المعقول الذي يقع، ثم فيما يجرى في الخيسال الفقه التقديري حتى أفتوا في المعقول الذي يقع، ثم فيما يجرى في الخيسال ولا يقع ". (1)

إذن جا شيخ الإسلام وحالة الغقه ستقرة ، وقد بلغ أقصى حده في التخريج والتغريم ، فسبر العلوم ، وفاص في أحشائها ، وهيئت له أسباب لم تهييا ، غيره لا خد /حيث جا والعلوم عدونة ، وما عليه إلا الاطلاع عليها والموازنة فيما بينها ، وكما هو معروف بعقليته وعبقريته وشغفه بالعلم و توفيل صفات المجتهد فيه فهو " بلا شك من حيث أد وات الاجتهاد والمدارك الفقهية ، و من حيث علمه وأصول بالسنة واللغة ومناهج التفسير وفهمه للقرآن / السنة وإحاطته بالحديث درايسة ورواية يُوضَعُ في الدرجة الاولى من الاجتهاد المطلق ولكن نجده قد سلك في استنباطه سلك أحمد في الجملة متقيدا بأصوله " ( ٢ )

<sup>(</sup>١) ابن تيمية: حياته وعصره وآراوه وفقهه /٠٤٤٠

<sup>(</sup>٢) البرجع نفسه / ٣٩١-٤٤٠

وفعوى هذا الكلام أنَّ شيخ الإسلام وإنَّ توفرت له أدوات الاجتهاد فكل هذا لم يخرجه عن المذهب الحنبلي، فقد سلك سلك الإمام أحمد في الاستنباط، وفق أصوله ما وسعه في ذلك التقييد ، وقد بيَّن شيخ الإسلام سبب اختيـــاره لمذهب الإمام أحمد رحمه الله بقوله: " أحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنسسة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لا/يوجد له قول يخالف نصــا . كما يوجد لغيره مولا يوجد لـــــه قول ضعيف إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الموجد التي لم يختلف فيها مذهبه كقوله بجواز فسخ الإفراد والقِرَان للتمتع الا توى، وأكثر مفاريد ه/يكون قوله فيها راجما/ وكقبوله شهادة أهل الذمـــة على السلمين عند الحاجة وكالوصية في السغر، وقوله بتحريم نكاح الزانية حتميلي تتوب، وقوله بجواز شهادة العبد . . . ، وأما ما يسميه بعض الناس مفردة انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع أنَّ قول مالك فيها موافق لقول أحمد، أو قريبب منه . . فهذا فالبسايكون قول مالك وأحمد أرجح من القول الآخر/وما يترجسح فيه القاول الآخر يكون ما اختلف فيه قاول أحهاد و و هــــذا كإبطــــال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة، و نحوذ لك من الحيل المبيحة للربا والفواحش، و نحوذ لك، وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود، والرجوع في الايَّمان إلى سبب اليمين وما هيجها مع نية الحالف ٥٠٠٠ وكاعتبار العرف فسي الشرط وجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي والاكتفاء في العقود المطلقسة بما يعرفه الناس وإنَّ ما عدَّه الناس بيعا فهو بيع ، وما عد وه إجارة فهو إجارة ، وما عدوه هبة فهو هبة ، وما عدوه وقفا فهو وقف لا يعتبر لفظ معين ، ومثل هذا

فييين شيخ الإسلام هنا منزلة المذهب الحنبلي عنده، وسبب اختياره له وهو أَنَّ إماماً علم بالكتاب والسنة من غيره، وأَنَّه وإنْ وجد فيه قول ضعيـــف إلا و فيـــــه قول قوي موايد بالدليل من النصوص الشرعية وأَنَّ للإمـــام

 <sup>(</sup>۱) الفتاوى الكبرى ۲۳٦/۳ - ۲۳۷٠

أحمد مغردات انغرد بها عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، وأنه إذا اتغق قولت وقول مالك في سألة من السائل يكون قولهما أقوى من القول الآخر، نظرا لإرثهما الخخم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، إذ كان الإمام مالك إمام أهل الحجاز دون منازع، وأحمد إمام أهل الحديث في العسراق الأمام الله إمام أهل الحيل ويعتبر العسرف وأنه يبطل الحيل ويعتبر المقاصد، ويسد الذرائع إلى الفساد، ويعتبر العسرف في العقود، ومع اختياره المذهب الحنبلي إلا أنه لا يغمط الناس حقهم في العلم والاجتهاد بل يعترف لا هل الغفل بغضلهم وينزلهم منازلهم، وقد بين هسندا الشيخ أبو زهرة رحمه الله بقوله : "كان يقدر ابن تبعية الا عسة الذين احترفت الجماعة الإسلامية بغضلهم ويخص خدهب أحمد بغضل من التقدير، لقربه من السنسة ، فإنته يقدّر الحق في هذا الشرع الشريف من غير نظر إلى سواه، فلا يسموغ لا حسد الشريعة و الشريعة و لذات الحق، ولا يسوغ له أن يتعصب لرجسسل الشريعة ولا ينظر إلى الشريعة الذات الحق، ولا يسوغ له أن يتعصب لرجسسل مهما تكن إمامته ولا ينظر إلى الشريعة إلا من ورا عظره ومنظاره لا يعد وه ، فيان كل واحد يو خذ من قوله ويترك إلا صاحب الروضة الشريغة محمد صلى الله طيسه وسلم " . ( 1)

فهو وأن كان متبعا لمذ هب الامام أحمد لكنه يعيب التعصب لمذ هب اذاكان الدليل

في جانب المذهب المخالف، فهو يطلب الحق أينما وجده أخذ به، حتى وإنْ خرج على المذهب وهذا لا يخرجه عن الحنابلة لا أنهم لا يرون بأسا في الخروج عسسن المذهب بالدليل ولربما بلغ المتأخر دليل وثبت عنده، ولم يبلغ المتقدم، أولسم يثبت عنده حيث يقول: " ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أنْ يكون عالما بموجبه

<sup>( ( )</sup> ابن تيبية لا عبي زهرة / ٣٥٨ - ٩٥٣٠

وإذا لم يكن قد بلغه ـ وقد قال في تلك القضية بعوجب ظاهر آية أو حديث آخرر أو بعوجب قياس أو موجب استصحاب ـ فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالف أخرى ، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالف لبعض الائحاديث، فإنَّ الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لائحد من الائمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدِّث، أو يفتي ، أو يقضي ، أو يفعل الثي م فيسمعه أو يواه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم -لحسن يبلغونه فينتهي علم ذلك إلى من شا الله من العلما من الصحابة والتابعين ومن بعد هم ، ثم في مجلس آخر : قد يحدِّث، أو يفتي ، أو يقضي ، أو يفعل شيئا ، ويشهده من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم عند هو الا من العلم ما ليس عند هو الا مروند هو الا من العلم من المنهم عند هو الا مروند هو الا مروند هو الا من العلم الصحابة واحد بجميع حديث الصحابة ومَنْ بَعْدَ هم بكثرة العلم أو جودته ، وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله على الله عليه وآله وسلم فهذا الا يمكن ادّعاؤه قط م . ( 1 )

<sup>(</sup>١) رفع الملام عن الأعسة الأعلام /٦ - ٧٠

بالقانون حتى وصل إلى "باب الشروط في العقود " فقارنه كذلك وبيّن فيه أنّ الهذهب الصبني أوسع الهذاهب الفقهية في الشروط والعقود ،ثم عنون عنوانا جانبيا قال فيه "استكمال الهذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية " ولخّص تحتمم ما كتبه شيخ الإسلام في القاعدة في العقود والشروط أنّ الاصل في العقدود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نمي أو قياس عند من يقول به وأصول أحمد المنصوصة عنه يجرى أكثرها على هذا القول ومالك قريب منه الكنّ أحمد أكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقها الا وربعة أكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقها الا وربعة أكثر تصحيحا للشروط منه ". (1)

ثم ذكر أدلة شيخ الإسلام على هذه القاعدة من المنقول والمعقدول، وأورد أمثلت ويعد هذا قال: " ويبني ابن تيمية على ما تقدم أنَّ الشحرط لا يفسد إلا على سبيل الاستثناء في موضعين:

الأول: إذا كان الشرط ينافي المقصود من العقد، مشل أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع ما اشتراه أو يواجره ٠٠٠

الثاني: الشرط الذي يناقض الشرع فيحل الحرام ، وبيد وأنَّ

ابن تيبية بيداً بالتمييز بين منطقة الحرام ومنطقة المباح ، فلا يستطيع الشرط في منطقة الحرام أن يجعل الحرام حلالا ، بمل كسل ما كسسسان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، كالزنا، وكتبوت الولاء لغير المعتق، وأما ما كان مباحا بدون الشرط، كالزيادة في مهر المثل وكالتبرع برهن لتوثيق الثمن فيصح أن يوجب الشرط فعله بعد أن كان تركه مباحاهو الاصل المعمول به ما دام الشرط الموجب لفعله لم يوجد، وليس في ذلك تحريم للحلال ، أو تحليل للحرام فيكون الشرط الموجب لفعل المباح شرطا مشروعا، ومن ثمّ يكون صحيحا ". (٢)

<sup>(1)</sup> الفتاوي الكبرى ٣/٤/٤، وانظر مصادر الحق ٣/٦٨ ١٠

<sup>(</sup>۲) مصادر الحق ۲۰/۳-۱۲۰

هذا ما ذكره الدكتور السنهوي عن شيخ الإسلام تحت هنوانه السابق، فأثار انتباهي، وشغل فكري، وتاقت نفسي لا عرف الشي والجديد الذي أضافه شيخ الإسلام، فأخذت في البحث في بطون كتب الحنابلة التي صنّفت قبل شيخ الإسلام، كو لفأت القاضي أبي يعلى، ومو لفات ابن قد امة، ثم رجعت إلى مصنفات الشيخ ، والمصنفات التي صنفت من بعد ه كالفروع، والإنصاف، وفيرها فما شفت ظيلسي ولم ترو ظمني ، ولم تحل مشكلتي ، لا أنّني ما وجدت فرقا واضحا بين مو لفسات الشيخ بهين المو لفات التي سبقته فسي بساب العقود والشروط، ثم رجعت إلى الكتب التي عنيت بالمعاملات / ككتاب مختصر المعاملات لا حمد أبسي الغتح، ومختصر المعاملات للخفيف، والمداخل الفقهية توكتاب ابن حنبل يوكتاب ابن تبعية ، وهما للشيخ محمد أبي زهرة ، والكتب التي كتبت في نظرية العقسد، فلم أجد من أيّد الدكتور السنهوري على كلامه أو انتقد مقالته ، بل وجد تهم جميعا يشهد ون للحنابلة ، وقد ذكر الفتها و سعة في باب العقود والشروط ولم يبيسن السنهوري الشروط التي انفرد شيخ الإسلام بتصحيحها بعد أنّ كانت فاسدة عند غيره من الحنابلة ، وقد ذكر الشيخ أبو زهرة خسة شروط يصححها شيخ الإسلام عند غيره من الحنابلة ، وقد ذكر الشيخ أبو زهرة خسة شروط يصححها شيخ الإسلام تبعال تصحيحها شيخ الإسلام بتصحيحها بعد أنْ كانت فاسدة عند غيره من الحنابلة ، وقد ذكر الشيخ أبو زهرة خسة شروط يصححها شيخ الإسلام تبعا لتصحيح الإمام أحدد لها وهي :

- إجازة شرط الخيار في النكاح بأن يتم العقد على أن يكون أحد هسا
   له حق الفسخ في مدة معلوسة.
- ٢ أَنَّ كل شرط يشترط في النكاح صحيح إذا كان الشرط يحقق فرضا
   صحيحا لم ينه الشارع عنه كاشتراط ألا يتزوج عليها ، أو لا ينقله المن بلدها .
  - ٣ \_ أُنَّه يجوز للبائع أَنْ يشترط منفعة المبيع لنفسه مدة معلومة .

- المستري، فإذا باع جارية واشترط على المستري أن يأخذ بالنسسن المستري، فإذا باع جارية واشترط على المستري أن يأخذ بالنسسن الذي اشتراها به إذا أراد بيعها جاز الشرط، ووجب الوفا به بهسل بأنه يجوزان يشترط شرطافيه منفعة للمبيع ، كأن يبيع جارية ويشترط على المستري أنْ يتسرَّى بها ولا تكون للخدمة صح الشرط ولزم .

في الغصل السابق وهذه الشروط بحثتها بالتغصيل في الباب الثاني ، وذكرتها أيضا / بعنوان:

إذن فشيخ الإسلام لم يصححها باجتهاد مبتدأ منه والنّما تابع في ذلك تصحيح الإمام أحمد لها ولنّما اختارها ، وقد اختار أيضا صحة شرط عدم النفقة على الزوج ، وشرط المرأة عدم الوط .

واًن الغقها المُحدَّدين يشهد ون للحنابلة جميعا وعلى رأسهم الإسام أحمد رحمه الله بسعة مذهبهم في العقود والشروط فيها، و منهم مصطفى الزرقاء حيث قال عن الاجتهاد الحنبلي وما على أساسه وغراره في فهم نصوص الشريعة حول مبدأ سلطان الإرادة العقدية لاينقضي منه إعجاب المتأمل ، وهو الاجتهاد الجدير بالخلود ، فهو في باب العقود والشروط كالا فق الفسيح ، واسع محدود ، ولكن حدوده الطبيعة نفسها ، ولا سيما إذا عرفنا أن سدأ سلطان الإرادة الذي قرره الاجتهاد الحنبلي منذ اثني عشر قرنا ، واستنباطا من نصوص الشريعة الإسلامية الخصيبة وأصولها المحكمة الواضعة لم تكن لتعرف .......

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : حياته وعصره وآراوه و وفقهه / ٣٨٨- ٣٨ ه

وعليه فللحنابلة عنوما قصب السبق في باب العقود والشروط وطلسى رأسهم إمام المذهب أحد بن حنبل علم يكن لشيخ الإسلام بعفرد ه كما قسال الدكتور السنهوري، وأنّ شيخ الإسلام نفسه يقول عن الإمام أحد : "ليس في الفقها الأربعة أكثر تصحيحا للشروط من أحد ". فإنْ أراد الدكتور السنهوري أنّ الشيخ أكمل المذهب في هذا الباب بعد أنْ كان ناقصا فيه فهو مرد ود بقول الزقاء الآنف الذكر، وما قاله الشيخ محد أبو زهرة رحمه الله عن شيخ الإسلام : "إنّ الذي انفرد به لا يعد كثيرا، بل نادرا ، بل لا يكاد ينفرد هنسا/فإنْ تقيد نسا بهذه الناحية الموضوعية فإنّا بمقتضى القواعد المقررة نضعه من المجتهد يسسن في المذهب الحنبلي ". (٣)

وبهذا تقرراً نَّ المذهب كامل في الباب من قبل مجي شميخ الإسلام رحمه الله وأن أراد الدكتور السنهوري بقوله: إنَّ شيخ الإسلام رحمه الله قد أحاط بنصوص المذهب الوارد ، عن الإمام أحمد من الا قوال والروايات التي راعى فيها حاجات الناس في حياتهم، ورفع كل ما فيه حرج ومشقة عنهم، وأبرز سماحة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان و مكان، وأنت بين الحق والصواب ، والقول الراجح

<sup>(</sup>١) المدخل للزرقاء ١/٥٨٦ - ١٨٥٠

 <sup>(</sup>۲) الفتاوي الكبري ٣/٤٧٤٠

<sup>(</sup>٣) ابن تينية لا بي زهرة / ٠٤٤٠

فسسي بسساب العقسي و الشروط الذي يستند إلى الدليل الا توى الذى لا مرا فيه ولا جدل وأنه دافع عنه دفاعا شديدا بكل ما أوتي من فصاحة في اللسان وقوقتي البيان وإقامة الحجة والردود المقنعة للخصوم وأنسه أظهر القاعدة في ذلك وقام عليها الدليل وضرب لها الا شلة من كلام الإمام أحبد حتى أصبحت كالحصن المنبع ، فهذا لا شك فيه ولا حرا . ويو يد / قول الدكت و نشأت الدريني حيث قال : " يكون فضل ابن تبعية في أمنه حقّق قول أحمد بما نقله عنه من قواعد وفروع قد خالف بعضها بعض متأخري الحنابلة أو أكثرهم ، وأنّ ابن تبعية بتخريجه على أقوال أحمد وسمع دائرة الشروط الصحيحة - ومن الإنصاف تيعية بتخريجه على أقوال أحمد وسمع دائرة الشروط الصحيحة - ومن الإنصاف أقوال أحمد وله في الشروط الصحيحة ، ومن الإنصاف أقوال أحمد وسمع المناف أقوال أحمد وسمع المناف والشروط المنافق المن تبعية أفاد في الرد على مخالفيه الموال أحمد ، ولا يجرى في القليل منها ، وأنّ ابن تبعية أفاد في الرد على مخالفيه بردود مقنعة طرمة على نحود أظنُ لم يسبق اليه ، ولا يدع لمن بعده مقالا " . (1)

وبهذا بين الدكتور الدريني إحاطة ابن تيمية بنصوص أحمد، وأنّ الاصل عند الحنابلة في الشروط والعقود الصحة الأنّ أكثر كلام الإمام أحسد رحمه الله يجرى عليها وقد اختار شيخ الإسلام هذا القول، وجزم به، وأطلق الحرية للعاقدين فيما يشترطونه في عقودهم ما لم تكن منافية لمقتضى العقد أو مخالفة لنص أنصوص الشرع والله أعلم .

(۱) مدى حرية العاقدين /۲۲،

# الفصل الرابع

# في الشيروط الحديثـــة

و فیه مبحثان :

المبحث الا ول: في الشرط الجزائي في المقاولات الهندسيسة والمعمارية ،

المبحث الثاني: في الشروط في عقود الإذعان وهي ما تسمى بعقود " توفير الخدمة الاجتماعية ".

#### المبحسست الأول

### في الشرط الجزائي في المقاولات الهندسية والمعماريسة

#### و فيه الغروع الآسيـــة :

الغرع الأول: في تعريف الشرط الجزائي ،

الغرع الثاني: في صحورته ،

الغرمالثالث : في حكسم .

\*

# الغرع الأوَّل : في تعريف الشرط الجزائي :

تعريفه: هو "أنْ يتغق المتعاقدان على أنْ يد فع أحدهما للآخر مبلغا من المال إذا لم يقم بتنفيذ العقد، أو تأخّر في تنفيذه ".

### الغرع الثاني: في صورته:

صورته: أنْ يسلَّم رجل لمهند سأرضا ليقوم بتخطيطها في مسدة معينة ، فإذا تأخر المهندس عن تخطيطها يدفع لصاحب الأرض عن كل يوم تأخره مبلغا من المال في مقابل التأخير،

أو أن يتفق رجل مع مقاول ( ٢ ) لبناء عمارة في مدة معينة أقصاها

#### الفرع الثالث: في حكم

إذا اتفق رجل مع آخر لبنا عمارة أو لتخطيط أرضه وتأخر عن الموعد

- (١) نظرية الالتزام لعبد الناصر العطار / ٢٣١٠
  - (٢) العجم الرسيط ٢/ ٢٧٠٠.

وليس له عذر شرعي من مرضأو نشوب حرب ارتفعت معمها الأمسعار،أوغرقت السفينة التي تحمل معدات البناء أوغير ذلك من الا عذار الشرعية ، فغي / الحالة لا حرج عليه، لا أنَّ التأخير حدث بسبب خارج عن طاقته وإرادته ، أما إذا تأخر عن إنجاز ما اتفق عليه تهاونا أو كسلا أو غير ذلك من الامور التي ليست شرعية، فهو فـــــى هذه الحالة يحاسب على تأخيره ،وهذا هو المقصود من العبحث ، وبمــا أَنَّ هذا الشرط لم يكن معروفا بهذه الصورة لعلمائنا القدامي حتى يجدوا له حسلا ويصدروا له حكما مناسبا ، لما اتسموا به من العلم الواسع والفهم الثاقب والإحاطة التامة بنصوص الشريعية الإسلامية ومقاصدها وعلى دراية كالمة بسماحتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان وأنبها وافية بجميع الحلول لجميع المشكلات لكل متطلب ات الحياة مهما اختلفت أشكالها واستجدت مشكلاتها وتعقدت أمورها الأن من سسار على وفق منهجها الا قوم ومبدئها الا سلم وصل إلى ما يصبوا إليه من سسعسادة وما ينشده من راحمة بأسهل الطرق وأقربها ، وأنه لما كانت عجلة الحياة سمائرة والاكتشافات متطورة والمعاملات بين الناس متغيرة استجدت على السماحسمة شروط وعقود لم تكن معروفة من قبل، ولو وجدت لا وجد وا لها الا مكام بدون شك أوريب في ذلك، لا من الم أوجد والكل واقعة حدثت في عصرهم حكما شرعيا ،كيسف وقد افترضوا أمورا وأوجد والها أحكاما حدثت بعدهم بمثات السنين ؟ وهمو ما يعرف بالفقه التقديرى ، وأنَّ هذا الشرط أصبح من الشروط الشائعة بين الناس ومن الأشياء التي تحفظ العقود من التلاعب وتصون أموال الناس مسمن الا كل بالباطل . وأكل أموال الناس بالباطل حرام ، فجعل هذا الشرط مست الشروط التي تشترط في العاقد أثناء إنعاقاده حتى يكون دافعا لانهاء العاقسد في المدة التي اتفق عليها العاقدان ،

وبما أَنَّ الانسان حريص كل الحرص على حفظ ماله ، فقد راعى دينسا الحنيف هذا الأثر الغطرى عند الإنسان فجعل المال من الضرورات، وأبـــاح الدفاع عنه حتى لوأدى ذلك إلى القتل، ونهى صاحب المال من الإسراف والتبذير، وأأنه بطبعه محتاج إلى هذه العقود والشروط التي تملي فيها ، فإذا أراد الاقدام على إبرام عقد منها نظر فيما يجلبه عليه من المصالح أو يجره من المقاسد ويفكر من فيما يحفظ له حقوقه ويتكفل بأدائها أثناء التشاجر ، فلننظر لهذه السألــــة بمعيار النظر الشرعي المجرد عن التعصب والجمود ونعتمد في ذلك على أدلمة الشرع ومقاصده التي شرعت لها العقود وإيجاد حلول شرعية لها حتى لا نضطر إلى ما لجأت إليه الدولة العشانية عندما ضاقت عليها قواعد المذهب الحنفسسي في الاستجدة فلجأت إلى الاقتباس من القوانين الاوربية ، قال الشيخ مصطفى الزرقا: " شعرت الدولة العثمانسية بالحاجة إلى وضع نص قانوني جديد يوسع حريمة التعاقد والشروط العقدية وقابلية المحل المعقود عليهما دأمت المجلة وهي بمثابة القانون المدنسي الشرعي العامدلم تحل هذه المشكلة لا أنها لم تأخذ من غيسر الاجتهاد الحنفي ، لكن الحكومة العثمانية لم تشأأن تجابه مجلة الاحكسسام ما من المعاشر، فالتجأت إلى/أصول المحاكمات الحقوقية الذي لا صلة لـــه بهذا الموضوع فاستبدلت بإحدىمواده الباحثة عن بعض إجراءات المحاكم وهي (المادة: ٦٤)مادة أخرى أزلفتها محلها ".

فإذا كانت الدولة العثمانية قد احتاجت إلى ما يوسع المعامــــلات عندها، فإنّه مما لا شك فيه أنّ الناس اليوم أشد حاجة إلى ما يوسع معاملاتهم فلا بد من استنباط أحكام شرعية تسد هذه الحاجة ، وأنّ أول حادثة في الإسلام مشابهة للشرط الجزائي ما روى محمد بن سيرين قال: "قال رجل لكريــــه:

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهى العام ٢/٣ (٧٠

أن خل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا فلك سائة درهم ، فلم يخرج ، فقال شريح : ( 1 ) من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه " •

وجه الاستدلال: أنَّ شريحا حكم بدفع مائة درهم في مقابل التأخير فقط ، فكيف بمن تأخر وألحق تأخره ضررا بالآخر فإنَّ الزامه بالشرط الجزائـــي أولـــى •

وقد عُرِضَ هذا الشرط على هيئة كبار العلما في المحكة العربيسة السعودية فبحثت الشروط بحثا ستغيضا وعرضوا جميع الجزئيات التي فيها شبسه للشرط الجزائي ولكنه لم يندرج تحت شمي منها حيث قالوا: "هذا و مسسن الجدير بالذكر أَنَّ اللجنة بنت ما ذكرته من احتمالات في تطبيق الضوابط فسي الإلحاق بالنظائر على أوسع المذاهب في ذلك وأقر بها قوة إلى الدليسل ، فإن سلم ذلك فالحمد لله وإلا فالشرط الجزائي أبعد عن الحكم فيه بالجوا ز إذا طبقت عليه ضوابط الشروط الصحيحة والغاسدة "(٢)

وبعد هذا ناقشته مناقشات طويلة وأصدرت قرارها بتصحيح الشرط الجزائي، وفيها يبد وأنه التغات إلى مقاصد الشارع الكلية التي شرعت لتحقيد مطالح العباد وتيسيراً مور معاشهم حيث قالوا: "وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لا بواب الغوض والتلاعب بحقوق عباد الله وسبب من أسسسباب الحفز على الوفا بالعهود والعقود تحقيقا لقوله تعالى : \* يَا يَا يَهُمَا الّذِيدَ يَنْ المجلس يقرر بالإجماع : أنّ الشرط أوفوا بالعقود \* الذلك فإنّ المجلس يقرر بالإجماع : أنّ الشرط الجزائي الذي يجرى اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الا خذ به ".

<sup>(1)</sup> أخرجه البخارى ، كتاب الشروط ، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار التي يتعارفها الناس بينهم ٤/٤٤-٥٥٠

<sup>(</sup>٢) مجلة البحوث ، المجلد الأول - العدد الثاني / ١٣٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية: (٠

<sup>(</sup>٤) مجلة البحوث العلمية ، المجلد الأول ، العدد الثاني / ١١١٠

وإلى ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة ذهب الشيخ زكي الدين شعبان بعد أنّ بحث الشروط بحثا دقيقا وعرض أقوال العلما وي أنّ الاصل في العقود الجواز والصحة وأنّ الشرط الجزائي يكون صحيحا عند القائلين بأنّ الاصل فسي الشروط الجواز والصحة حيث يقول: وطبى هذا يكون الشرط الجزائي مشروعا في رأي الجمهور وهذا في رأينا هو الذي يتفق وروح الشريعة ومقاصدها العامة التي رفعت عن الناس الضرر والضر ار، وأوجبت عليهم الوفا وبالعقود وما يشترطونه فيها من شروط (1)

وبه .....نا وضح الحكم الشرعي للشرط الجزائي وهو الجواز والصحة والله أعلم ، وهذا ما يتمثّى مع تواعد مذهب الحنابلة حيث قالوا؛ إِنَّ الاصل في العقود والشروط فيها الجواز والصحة ما لم تخالف نَعَّ الشرع ، وهنا المخالفة ،

<sup>(</sup>١) نظرية الشروط بين الشريعة والقانون / ١٤٠

#### البحث الثانسي

### فسي الشروط في عقود الإذعان وهي ما تسمى بعقسسود

#### " توفير الخدمة الاجتماعيـــة "

#### وفيه الفروع الآشية:

الفرع الاول : في تعريف الإذعان لغة واصطلاحا .

الغرع الثاني : صورته .

الغرع الثالث : في بيان هذه الخدمة هل هي عقود ، أو نظام اقتصادى ؟

الفرع الرابع: حكمها .

罴

### الغرع الأول - في تعريف الإذعان لغة واصطلاحا:

## أ \_ الاذعان في اللغة:

مَّاخُوذَ مِن أَذْعَنَ إِذَعَانَا النقاد ولم يستعص ، وناقَـة مِذْعَانُ اسْقادة . وَأَذْعَنَ له : خضع وَذَلَ . وَأَذْعَنَ له : خضع وَذَلَ .

### ب ـ وفي الاصطلاح القانوني:

<sup>(1)</sup> المصباح المنير مادة ( دُعَن ) ،

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح / مادة (دعن) .

 <sup>(</sup>٣) أثر الظروف الطارئة على الالتزام في العقد / ٦٧ه.

#### الفرع الثاني : في صورته :

أَنْ يمنح الحاكم حق الاستياز في نقل الركاب من مكان إلى آخسسر، او توصيل الماء أو الكهربام أو الغازلشركة من الشركات ، أو نوع من أنواع السلع إلى تاجر ولا يحق لغيره القيام بهذا العمل بل لوقام به شخص غيره عوقسب على ذلك الفعل،

الغرع الثالث: في بيان هذه الخدمة هل هي عقود أو نظام ؟

اختلف رجال القانون في هذه الحدمة هل هي عقود أو نظام قتصادى ، (١) على قولين :

القول الا ول : إِنَّهَا ليست عقوداً حقيقيَّة ،وإنِّمَا هي مركز قانونسي منظم ،

القول الثاني: إنَّها عقود حقيقية.

الا و السام

احتج أصحاب القول الأول بإنكارهم على عقود الإذعان طبيعتها التعاقدية إذ إن العقد توافق إرادتين عن حرية واختيار ، أما هنا فالقول مجرد إذعان لا يصدر عن إرادة حرة ولا يمكن أن يقال: إن من يتعاقد مع شركات الاحتكار أن يقف معها موقف الند من الند/بل هو لا يستطيع إلا أن ينزل على حكم هذه الشركات ، فالرابطة القانونية فيما بينه وبينها قد خلفها الواقع المحتكر وحدها وهذه الإرادة المنفردة بمثابة قانون أخذت شركات الاحتكار باتباعب شأن كل قانون .

<sup>(</sup>١) نظرية العقد للسنهوري /٢٨٣٠

أما أصحاب القول الثاني: فلا يرون الحجج التي يتقدم بها أصحاب القسيول الاول مقنعة فإن أكثر العقود يتحقق فيها ما نراه في عقلم الإذعان من اضطرار أحد الطرفين أو كليهما للتعاقد ، فعدم التساوي بيسسن العاقدين لا يمكن توقيه ، أ . ه .

وقد رجح الدكتور العطار القول بأنها عقود حيث قال: "الراجسح أنها عقود تتم عن رضا واختيار غاية الاثر أن الطرف المذعن ضعيف اقتصاديا هذا الطرف الآخر ولهذا يحميه القانون بقواعد خاصة الإذعان (٢) الإذعان (٢) ثم ذكر الدكتور العطار خصائص عقود/فقال:

- ر تعلق العقد بسلم أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى بالنسبـــة للستهلكين أو المنتفعين ،
- ۲ احتكار هذه السلع والعرافيق احتكارا قانونيا أو فعليا أو قيام منافسة
   محددة النطاق بشأنها .
  - س \_ توجيعه عرض الانتفاع بهذه السلع أو العرافق إلى الجمهور بشهوط متماثلة على درجمة الدوام لكل فئدة ،

#### الغرع الرابع: حكم هذه العقود:

على القسول الراجح فيها أنها عقود ، فالقاعسدة أنَّ العقسد إذا وجدت أركانه وتوافرت شروطه وانتفت موانعه ولم يكن فيه غرر ولا قمار انعقسد العقد صحيحا وترتبت عليه آثار الصحة ،أما إذا اختل ركن أو شرط أو وجد مانع كان العقد باطلا ، ولكن هذه العقود سميت بعقود الإذعان "لما يشعر بسه هذا التعبير من معنى الاضطرار في القبول" • (٣)

<sup>(</sup> ١ ) تظرية العقد في الشريعة والقانون / ٢٨٤٠

<sup>(</sup>٢) العرجع نفسه /٣٨٣-١٨٤٠

 <sup>(</sup>٣) أثر الطروف الطارئة على الالتزام / ٢٦٧٠

ويهذا كان لها طابع خاص يعيزها عن غيرها من العقود العاديسة ، ولم تكن معروفة من قبل عند الغقباء القدامي، وإنّا كانت من الأمور الستجدة على ساحة السعاملات ولذلك لم يوجد لها حكم شرعي بغلا بد من البحث عن حكم شرعي بلها حتى يكون الناسطى يصيرة من أمرهم في أمور معاملاتهم وأنسا وجدت كلاما للعلاسة ابن القيم بيّن فيه أنّ الحاكم اذا أعطى الإذن في السوق لشخص وضع غيره عليه أن يسعّر عليه السلعة التي أذن له فيها حيث قسال : " . . . ومن ذلك : أنّ يلزم الناسأن لا يبيع الطعام أوغيره من الأصنساف ألا ناس معرفون . فلا تباع تلك السلع الا لهم م يبيعونها هم بما يويسدون فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب فهذا من البغي في الأرض والفساد والظلسسم الذي يحبس به القطر من السما . وهو لا " يجب التسعير عليهم وأن لا يبيعوا الذي يحبس به القطر من السما . وهو لا " يجب التسعير عليهم وأن لا يبيعوا اذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه ظو سوغ لهم أن يبيعوا بماشا واأو يشتريه ظو سوغ لهم أن يبيعوا بماشا والواسلع وظلما للمشترين ضهم ، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقسة السلع وظلما للمشترين ضهم ، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقسة إلزامهم بالعدل وضعهم من الظلم " ( 1 )

فيعنى هذا الكلام أنَّ الحاكم إذا أذن لشخص في السوق بيع سلعة معينة ومنع غيره من بيعبها بل وتوعده بالعقوبة على ذلك ، فعلى الحاكم أنَّ يسعِّر على المواد ن له في السوق وهذا ما يسمى بحق الامتياز في العصر الحاضر،

رحمه الله
ولكن نُقِلُ / سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ / مفتى الديسار
السعودية في وقته تحريم الاستياز حيث قال: " من محمد بن إبراهيم إلى حضرة
المكرم رئيس الديوان العالى الموقر ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:

<sup>(</sup>١) الطرق الحكسة / ٢٤٥

فبالإشارة الى خطابكم رقم ١٩٣٥ في ٢/١٠/١ هـ العرفق بسه المعاطة المقدمة سن النيابة بصدد الاقتراح السعدم به عبد الكريم شريف حسول طلبه الموافقة على منحه "امتياز مجزرة منى "ليستغيد من الغضلات على أنْ يتعمد بحفظ اللحوم ببرادات صالحة لتوزيعها على الغقراء إلى آخر ما شرحه حسول المحوضوع ، فاتضح عدم جواز موافقته فإنّه يجب ويتحتم إلغاء جميع الامتيالات المتقدم بطلبها حول هذا الموضوع لعدة محاذير شرعية ، منها : أنّ مثل هذا لا يصح شرعا - لوكان الطلب للاستياز مطلوبا في مجزرة دنيوية لا تعلق لها بالعبادات الدينية ومناسك الحج" ، (١)

فهنا يحرم الشيخ محمد حق الاستياز فيني المجزرة .

<sup>(</sup>١) فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم ه/١٦٦٠

### خاتمة لا مم نتائج البحست

بعد أن من المولى تبارك وتعالى عليّ باتمام هذا البحث ولـــولا توفيقه جل وعلا لما تمّ ، توصلت فيه إلى نتائج أهمها :

أولا \_ أثبت البحث بالنصوص المنقولة من كتب كل مذ هبأن جمهور الفقها واللون: إنَّ الأصَّل في العقود والشروط فيها الجواز والصحود ولا يبطل منها ويفسد الاما نعى الدليل على إبطاله وإفساده وسع اشتراكهم في هذا الأصَّل إلا أنبَّم متفاوتون في الاستفادة منه فأكثرهم الحنابلة وبعدهم المالكية وأظهم الحنفية والشافعيسة وهذا ما أشار إليه الشيخ زكي الدين شعبان في كتابه "نظريسة الشروط المقترنة بالعقد دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ".

نيا ـ إِنَّ الحنابلة تغرَّد وا عن المداهب الثلاثة مع اشتراكهم في الاصل في العقود والشروط فيها بتصحيح شروط منها : شرط مصدة الخيار أكدثر من ثلاثة أيام ، وشرط الخيار في عقد النكساح ، وشرط العربون ، وشرط استثنا السواقط حضرا وسغرا ، واشستراط منفعة البائع في المبيع ، وشرط عمل العاقد في المعقود عليه واشتراط المنفعة لا جنبي عن العقد ، وشرط أولوية البائع بالمبيع إذا أراد المشترى بيعه ، وشرط الا مة للتسري وليست للخدمة ، وشرط الحديد ، وشرط ما تنتفع به العرأة وليس فيه مضرة على غيرهسا ، وشرط ما تنتفع به العرأة وليس فيه مضرة على غيرهسا ، وشرط ما تنتفع به العرأة وليس فيه مضرة على غيرهسا ،

ثالثا \_ إِنَّ ما ذكره بعض الباحثين من أَنَّ شيخ الاسلام قد صحح شمروطا لم يتقدمه أحد من الحنابلة لتصحيحها غير دقيق، لأنَّ ماصححه

ثابت رواية عن الامام أحمد مثل : شرط الخيار في النكساح ، وشرط منفعة البائع في العبيسع ، وشرط أولوية البائع بالعبيسع، وشرط أولوية البائع بالعبيسع وشرط عمل من أعمال البر في المعقود عليه كالتدبير ، وشسرط ماتنتفع به العرأة .

وكسان لهسدا العالسم الجليسل فضل فسي السراز أن الا صسل في العقسود والسسسروط فيها الجواز والصحة وأبان عن ذلك بضرب الا مثلة مع الاستدلال والرد على المخالفين بالحجج المعقدة الى أن أصبح هذا الباب - أعني أن الا صل في العقود والشروط فيها الجواز والصحة - حصنا منيعا .

## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                                          | رقمها       | الايـــــة                                                     | السورة |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 14                                              | ٤٣          | ( وأنتوا الزكاة )                                              | البقرة |
| ורו                                             | 1 1 9       | ( يسألونك عن الا هلة )                                         |        |
| ٨Y                                              | ۱۹۸(۲       | ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك                         | =      |
|                                                 |             | ( ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم                                | =      |
| 117                                             | ***         | الظالمون )                                                     | •      |
| 90191191149                                     | <b>TY</b> 0 | ( وأحل الله البيع )                                            | =      |
| ) • 9 • 9 <b>A</b> • 9 <b>Y</b>                 |             |                                                                |        |
|                                                 |             | ( ياأيها الذين آمنوا اذاتداينتم بدين                           | -      |
| 1091104                                         | T A T       | الى أجل سمى فاكتبوه)                                           |        |
|                                                 |             | ( وان کنتم علی سفر ولم تجد وا کاتبا فرهان                      | =      |
| . ) ٣٢                                          | ۲ ۸ ۳       | مقبوضة )                                                       |        |
|                                                 |             | ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى                            | النساء |
| 1 • 9                                           | ٣           | وثلاث ورباع )                                                  |        |
|                                                 | . •         | ( فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه                            |        |
| 1 • 9 • • ٨                                     | £           | هنیئا مریئا )                                                  |        |
|                                                 |             | و ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده                             | =      |
| 711                                             | 1 €         | يدخله نارا خالدا فيها )                                        |        |
|                                                 | ,           | ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن                           | =      |
| 777.77.717                                      | 7 8         | فريضة )                                                        |        |
|                                                 | کم          | <ul> <li>( باأیها الفین آسوا لا تأکلوا أموالکم بینا</li> </ul> | -      |
| <b>' AY ' A                                </b> | ۲۹          | بالباطل الا أن تكون عن تراض منكم )                             |        |
| 1 • 9 • 1 • Y • 9 ٣                             |             |                                                                |        |

| السورة                                  | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رقمها      | الصفحة    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|
| النساء (تابع)                           | ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)           | <b>•</b> 9 |           |
| =                                       | ( من يطع الرسول فقد أطاع الله )          | ٨.         | ۲۸ ۳      |
| الماك ة                                 | ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )     | 'TY 1      | 184444606 |
|                                         |                                          | 1 & 0      | 71841     |
|                                         | ( اليوم أكملت لكم دينكم )                | ۰          | 11 7      |
| الاًنعام                                | ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم )             | 119        | 1.4       |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ( واذ ا ظنتم فاعد لـوا ولـوكان ذ ا قربني |            |           |
|                                         | ويعبه الله أوفوا)                        | 7 0 1      | 9 9       |
| التويعة                                 | ( ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا      |            |           |
|                                         | يدينون دين الحق)                         | ***        | 114       |
| ×                                       | ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله   |            |           |
|                                         | لنصد قن ولنكونن من الصالحين ٠٠)          | ∘ Y-F Y    | 9 9       |
| هـود                                    | ( ولو شاء ربك لجعل الناسأمة واحدة        |            |           |
|                                         | ولا يزالون مختلفين )                     | 114        | 1 7       |
| · <b>=</b>                              | ( الا من رحم ربك ولذ لك خلقهم وتمت       |            | ·         |
|                                         | كلمة ربك الأملان جهنم من الجنة والناس    |            |           |
|                                         | أجمعين )                                 | 119        | ۲         |
| يوسف                                    | و قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به      |            |           |
|                                         | حمل بعاير وأنا به زعيم )                 | Y Y        | 1 44      |
| النحل                                   | ( وأونوا يعبهد الله اذا عاهدتم ٠٠)       | ۹)         | 9 9       |
| =                                       | ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل  | 1 • • • •  |           |
|                                         | اليهم)                                   | AT         | YA        |
|                                         |                                          |            |           |

| الصفحة     | رقسها                | الايـــة                                                                                                                             | السورة                    |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 1        | سوالا) ۲۶            | ر وأفوا بالعهد أن العهد كان                                                                                                          | الاسراء                   |
|            | لبر                  | ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ا                                                                                                   | =                         |
|            |                      | والبحر ورزقناهم من الطبيات وفضلناه                                                                                                   |                           |
| ) ٣<br>• • | ۸)<br>۳۹ (۰<br>ین) ۸ | على كثير من خلقنا تغضيلا).<br>( نَعْبَمُنَاهَا سُلَيْهَانَ وَكُلْأَآتَيْنَا كُكُمَّا وَعِلْماً .<br>( والذين هم لا ماناتهم ومهدم راع | الا ُنبيا اُ<br>الموامنون |
| TlY        | ۱۰ (۱                | ( الا على أزواجهم أو نا ملكت أينا نا                                                                                                 | <b>=</b> ·                |
| 7 1        | ۳)                   | ( أونسافهن )                                                                                                                         | النور                     |
|            | ' يولون              | ( ولقد كانوا هاهدوا الله من قبل لا                                                                                                   | الاعزاب                   |
| 9 9        | 10                   | الا ُديار.)                                                                                                                          |                           |
|            | ن ما لم              | ( أم لهم شركا * شرعوا لهم من الدي                                                                                                    | الشوري                    |
| ۲          | *1                   | يأذن به الله)                                                                                                                        |                           |
| Υ٦         | 1 A                  | ( فقد جا ا أشراطها )                                                                                                                 | محمك                      |
| 7 7 7      | ٣                    | ( وما ينطق عن الهوى )                                                                                                                | النجم                     |
| 114        | ١ ( طاء              | ( ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الأ                                                                                                    | التحريم                   |
|            | <u>ملاة</u>          | رياأيها الذين آمنوا أذا نودي لا                                                                                                      | الجمعة                    |
|            | لله                  | من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اا                                                                                                      |                           |
| ٨Y         | ٩                    | وذروا البيع)                                                                                                                         |                           |

# فهرسالا عاديث

| الصغمـــة      | ( <sup>†</sup> )                                   | الحديث      |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 3 87           | عطى أبا طيبة دينارا )                              | ر احتجم وأ  |
|                | كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن     | ( أربع من   |
| 1 • ٣          | خصلة من النفاق حتى يدعها ٠٠٠)                      | كانت فيه .  |
| 1 77           | ن یهودی طعاما ورهنه در <i>عه</i> )                 | ر اشتری م   |
| 777            | ية واستثنى ماني بطنها )                            | ر أعتق جار  |
| <b>Tol(</b>    | كم بالتيس الستعار ؟ قالوا: بلي يارسول الله،        | ر ألا أخير  |
|                | يل الله صلى الله عليه وسلم بالمتعدة عام الفتح حين  | ر أمرنا رسو |
| *11            | ثم لم نرجع حتى نهانا عنها )                        | دخلنا مكة   |
| 770            | سرباع جاریة واستثنی ما في بطنها ٠٠)                | ر ان ابن :  |
| 1861.1         | الشروط أن توفوا به ٠٠٠٠)                           | ر ان أحق    |
| (••            | إسأل ابن عبر فقال: خالي فارق امرأته فدخله هم       | ر أن رجلا   |
|                | اشترى من رجل بعيرا وهو مريض واستثنى البائسي        | ر أن رجلا   |
| 777            | (                                                  | جلده ٠٠٠    |
| 777            | باع بغرة واشترط رأسها ٠٠)                          | ر ان رجلا   |
| ۲۲۲، ۲۲۱ (تبال | لله بن عسر -رضي الله عنهما - باع عبد أ من زيد بن ث | ر أن عبد ا  |
| ل              | اشترى من صهيب رضي الله عنهما دارا وشرط وقف         | ( ان عثمار  |
| 198            | قبه )                                              | عليه وطی ع  |
| TTY            | أذنت في الاستمتاع من النساء ٠٠٠)                   | -           |
|                | بشر وانكم تختصمون الي ، ولعل بعضكم أن يكون         | ر انيا أنا  |
| 777            | ته من بعض ۰۰)                                      | الحن يحج    |
| Y 7 7          | ت المتعدة في أول الاسلام ٥٠٠)                      | ر انیا کائہ |
|                |                                                    |             |

```
الصفح
                                                               الحد يست
                           ( أن محمد بن سلمة اشترى من نبطي جرزة حطب)
             14.
144.148.1.4
                                           (ان مقاطم الحقوق عند الشروط)
                (أن انافع بن عبد الخارث اشترى دارا للسجن من صفوان بأربعة
  ٣١٦-١١م قان رضي عبر فالبيع له وان لم يرض فأربعمائة لصفوان) ه ١١٦-٢١
                  ( أنه جا مرجل الى ابن عبر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق
                                             امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له ٠٠)
            ( أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم
                                                       فضربه فدعاله ٠٠٠)
            179
                                                 (أوتى برجل ليصلى ٠٠٠)
             1 49
                                     (ب)
                                                      ( بع وقل لا خلا به )
            184
                                     (ث)
             ( ثبت عن عمر - رضى الله عنه - تعليق عقد المزارعة فكان يد فع أرضه
            71.
                                                         الى العامل ..)
                  ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع
                حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)
          ( ثلاثة جد هن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة) ه ه ١
                                     (Z)
                 ( قال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                                          أعطاها السدس)
            TAY
                                     ( w)
                        ( سبحان الله والله ما بهذا أفتيت ماهي الا كالميتة ٠٠٠)
            779
                                                ١ سئل عن العربان فأحله )
            710
```

```
الصفح
                                   (ص)
                       (الصلح جائز بين السلمين الاصلحا أحل حراما أوحرم
  -KK ...) 3.1,731,031,741,641,371,071,161,0.1,
                                 (ف)
                                       (فاشتريا منه شاة وشرطًا له سلبها)
                                ( فوالله لئن فعلتها لارجمنك بالحجارة ٠٠)
            779
                                   (6)
                                             ( كنت معلوكا لام سلمة ٠٠٠)
            IYI
                                   (J)
                                                   ( لا الا نكاح غبطة )
           709
                                             ( لا تبيعوا الى العطاء ٠٠)
            171
                                      ( لا تقعن عليها ولا مد فيها شرط )
71) 1) 97 1) 70
                                  ( لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام )
            717
                                 ( لا يحل سلغا بيع ولا شرطان في بيع ٠٠)
774 1 1 1 1 1 7 7 7
                                 ( لا يصلين أحدكم العصر الا في بني قريظة)
             1 5
                    ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له)
          700
                                ( لو طلقتها لا وجعت رأسك بالسوط ٠٠٠)
            177
                                  (c)
                         (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله )
                            ( المتبايعان بالخيار ما لم يتغرقا الا بيع الخيار )
            1 80
                                   ( المسلمون على شروطهم ما وافق الحق )
```

حديست الصفحسة

```
( من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء أسكها وان
       1 27
                                     شاء رد ها ورد معها صاعا من تعر )
       1 {Y
                                               (من ابتاع شاة مصراة)
      ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الي أجل معلوم) ١٥٨
                                 ( من شرط نفسه طائعا غير مكره ٠٠٠)
      718
                                ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد )
       117
                                             ( من يخدع الله يخدعه )
       709
                              (ن)
               ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق
       主人人
                                                       أختما ٠٠٠)
           ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعدة وقال ألا انها
       TTY
                                                        حرام ۲۰۰۰)
                                       ( نہی عن ہیعتین فی بیعة )
       779
                                            ( نہى عن بيع العربان )
       r 17
   7.56131614161357
                                             ( نہی عن بیع وشرط )
                                      ( نهى عن الثنيا الا أن تعلم )
171 1777 177
                                      ( نهى عن الشفار في الاسلام )
      717
            ( نهى عن الشفار والشفار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج
                                     الرجل ابنته وليس بينهما صداق)
      787
                                        (نهى عن صفاقتين في صفقة)
      T T A
                               (نهى عن متعة النساء يوم خيبر ٠٠٠)
      777
```

الصفحسة

الحديث

· (🍝 )

( هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٥٣(٠٠

( )

( وددنا لوأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى

ننظر أيهما أعظم جد ٠٠٠)

( والله لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما )

رى) ريبيع الرجل الجارية ويستثني ما في بطنها ٠٠٠ (٢٢٥ (ينصب لكل غار لواء ٠٠٠)

### فهرس المصادر والمراجسيع

### أولا - القرآن الكريم و تفاسير، :

- ـ القرآن الكريم
- أحكام الغرآن

محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (٣١٥هـ)

تحقیق : علي محمد البجاوی - طبعة جدیدة ۳۹۱ه/ ۱۹۲۱م دارالفکر - بیروت .

- تفسير القرآن العظيم

اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت ٢٧٢هـ

الطبعة (بدون ) التاريخ (بدون ) مكتبة دار التراث العاهرة

\_ الجامع لا حكام القرآن

محمد بن أحمد الا نصارى القرطبي

الطبعة الأولى ، ١٠٨ هـ/ ٩٨٨ (م

دار الكتب العلمية - بيروت ،

- زاد السير في علم التفسير

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزى ٥٠٨ - ٩٧ ه هـ

الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ/ ٩٨٧ م

المكتب الاسلامي ـ دمشق .

### ثانيا ـ الحديث وشروحه:

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ،

تحقيق: الدكتور شعبان محمد اسماعيل ط/بدون

٩ ٩ ٩ (هـ/ ٩ ٧٩ (م - الكليات الازهرية - القاهرة .

- تلخيص الستدرك بذيل الستدرك محمد بن أحمد الذهبي ٨٤٨ هـ
- تهذيب ابن القيم لابن القيم الطبع ( بدون ) الطبع ، تاريخ الطبع ، مكان الطبع ( بدون ) محمد حامد الفقي ،
  - الدراية في تخريج أحاديث الهداية

أحمد بن طي بن محمد بن حجر العسقلاني ٢٥٨ هـ تحقيق : عبد الله هاشم اليماني ، ط( بدون ) تاريخ النشر ( بدون ) مكتبة ابن تيمية القاهرة ،

### ۔ سنن أبي داود

سليمان بن الا شعث بن اسحاق الا ودى السجستاني تعليق أحد سعد علي ، ط/ ٢ ، ٣ ، ٢ (هـ/ ٩٨٣ (م شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -مصر،

### - سنن الترمذى

محمد بن عيسى بن سورة ٢٠٩ - ٢٩٧ هـ تحقيق : محمد فوا د عبد الباقي ط/٣ ، ٣٩٦ (هـ/ ٩٧٦) (م شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاد ه - مصر ،

### - سنن الدارس

عبد الله بن عبد الرحين الدارسي ١٨١ - ٥٥٥هـ تحقيق : عبد الله ها شم سمان المدني . ط( بدون ) ، حديث أكارسي ، ١٤٠٤هـ/ ١٨٥ م ، باكستان .

۔ سنن ابن ماجه

محمد بن زيد القزويني بن ماجه

تحقيق : محمد فواد عبد الباقي ، ط (بدون ) التاريخ (بدون) المكتبة العلمية - بيروت ،

\_ سنن النسائي

أبوعبد الرحمن بن شعيب النسائي ٢١٤-٣٠٣هـ

طر ( ، ٣٨٣ (هـ / ١٢٤ (م

شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصره

\_ سنن الدارقطني

على بن عبر الدارقطني ٢٠٦ - ٣٨٥ هـ

٣٠٥ (هـ/٩٨٣ وم عالم الكتب ـبيروت.

ـ السنن الكبرى

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ٥٨ ٤ هـ

الطبعة الأولى ٢٥٦ (هـ ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيسة ،

الهند .

۔ شرح معانی الا ثار

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى ٢٩ - ٣٢١ هـ

ط/الاولى ، ٩٩٩ (هـ/ ٩٧٩ ١م ، دارالمعرفة - بيروت ،

ـ صحيح البخاري

محمد اسماعيل البخاري

ط/ ٢ ، المطبعة المنيرية ، تصوير عالم الكتب - بيروت ،

\_ صحیح معلم

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ٢٠٦ - ٢٦١ هـ

تحقيق : محمد فواد عبد الباقي ،

ط (بدون ) تاريخ الطبع (بدون ) مكان الطبع (بدون ) ٠

### - صحيح سلم بشرح النووى

يحبى بن شرف بن مرى الحزامي الحوراني النووى ٦٧٦ هـ

ط/ بدون ،التاريخ ( بدون ) ،

نشر وتوزيع رئاسة الدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد

بالملكة العربية السعودية ،

#### ۔ ضعیف سنن ابن ماجه

محمد ناصر الدين الالباني ، اشراف زهير الشاويش، ط/الأولى ٨٠٤ (هـ/ ٩٨٨ (م - المكتب الاسلامي - بيروت ،

ـ فتح البارى بشرح صحيح البخارى ،

أحمد بين علي بن محمد بن حجر العسقلاني ت ١٥٨ه. ترقيم : محمد فواد عبد الباقي ، مراجعة: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، مكتبة الرياض الحديثة ، مصورة عن العطبعة السلفية بمصر ، الطبع وتاريخ الطبع (بدون)

ـ الكتاب العصنف في الائحاديث والاتّار ،

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أنت و ٢٣ هـ . اعتنى بتحقيقه وطبعه ونشره مختار أحمد الندوى ، الطبعة الأولان ، ٠٠٠ هـ الدآر السلفية الهند ،

- مجمع الزوائد ومنبع الغوائد ،

على بن أبي بكر الهيشي المتوفي ١٠٨ه،

ط (بدون ) ، التاريخ (بدون ) ، مكتبة القدس - القاهرة ،

ـ المستدرك على الصحيحيين في الحديث ،

محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم ،

ط ( بدون ) ، تاريخ و مكان الطبع ( بدون ) ٠

#### \_ السلسند

الامام أحمد بن محمد بن حنبل ١٦٤ - ٢٤١ هـ شرح وفهرست أحمد شاكر ، الطبعة (بدون ) ، التاريخ ٢٧٤ه/٥٥٩م، دار المعارف - مصر، \_ مصباح الزجاجة في زوائك ابن ماجمه

أحمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن سليم البوصيرى ،

تحقيق: مجمد المنتقى الكشمناوي ،

ط/ ( ، ه ، ۶ (هـ/ ه ۸ و (م ، د ارالعربية -بيروت ،

ـ المصنف

عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١٢٦ - ٢١١هـ

تحقيق: حبيب الرحس الاعظمي

ط/٣ ، ١٤٠٣ هـ/ ٩٨٣ (م ، توزيع المكتب الاسلامي -بيروت،

معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود للخطابي ، تحقيق : محمد حامد الغقي ، ط ( بدون ) عاريخ ومكان الطبع ( بدون )

- معرفة علوم الحديث ، لمحمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري ،

- . تحقيق: لجنة احياء التراث العربي ، الطبعة الرابعة ، ٠٠٠ (هـ/ ٩٨٠ م

س موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان ،

على بن أبي بكر البيشي ،

تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة ،

ط ( بدون ) ، تاريخ الطبع ( بدون ) ، دارالكتب العلمية -بيروت،

- الموطأ للامام مالك بن أنس ،

حققه : محمد فواد عبد الباقي ،

ط ( بدون ) ، تاريخ الطبع ( بدون )

دار احياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحلبي وشركاه .

\_ نصب الراية

جمال الدين بن عبد الله بن يوسف المنفي الزيلعي ٢٦٢ هـ، ط/ ٢ ، تاريخ الطبع والناشر وبلد النشر (بدون) •

### ثالثا \_ أصول فقه:

\_الا عكام في أصول الا عكام

على بن محمد الآمدى ،

تحقیق : د . سید جمیل

ط/الاولى ، ١٤٠٤ه/ ١٨٤م ، دارالكتاب العربي - بيروت ،

\_ الاحكام في أصول الاحكام

على بن أحمد بن سعيد بن حزم

تقدیم: احسان عباس

الطبعة الثانية ، ٣٠ ١ (هـ/ ٩٨٣ م ، دار الآفاق الجديدة .

\_ ارشاد الفحول الى تحقيق علم الأصول ،

محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،

الطبعة الاولى ، تاريخ الطبع ( بدون ) ،

شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان - اندونيسيا .

- التمهيد في أصول الفقه ،

محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلود اني (٣٢) - (٥٥) ، تحقيق : الدكتور معمد أبوعشة ، والدكتور محمد ،

الطبعة الأولى ، ٢٠٦١هـ / ١٩٨٥م ؛

مركيز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى .

ـ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير،

محمد أمين المعروف بأمير بالشاه ،

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، دارالكتب العلمية -بيروت ،

م شرح الكوكب المنير السمى بمختصر التحرير أوالمختبر المبتكر شرح المختصر، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابسن النجار ت ٩٧٦هـ،

تحقيق : اله كتور محمد الزحيلي ،اله كتور نزيه حماد ،

٠٠٠ (هـ/ ٩٨٠م ، دارالفكر بدمشق ،

مركز البحث العلمي واحيام التراث الاسلامي ،بجامعة أم القرى .

- العدة في أصول الغقه ،

محمد بن الحسين الغرام البغدادى الحنبلي ٣٨٠- ٥٥ هم، تحقيق : الدكتور، أحمد بن علي سير العباركي ، الطبعة الأولى ١٠٠٠ (هـ/ ٩٨٠ (م ، موسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية . ١٠١ (هـ/ ٩٠٠ (م ،

\_ القواعد والفوائد الا صولية ،

علي بن عباس البعلي الحنبلي ت ١٥٢-٣-٨٠ هـ

تحقيق: محمد حامد الفقي،

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، مكتبة السنة المحمدية ـ القاهرة ،

\_ كشف الاشرار عن أصول فخر الاسلام ،

البردوى عبد العزيز بن أحمد البخارى ت ٢٠٠ه.،

طبعة جديدة بالأوفست ١٩٩٤هـ / ٩٧٤ م،

د ارالكتاب العربي - بيروت.

مذكرة أصول الغقه لصاحبه محمد الاثين بن محمد المختار الشنقيطي طر ٣٩١ (هـ، المكتبة السلفية ،المدينة المنورة .

- المختصر في أصول الفقه ،

على بن محمد بن على بن عباس المعروف بابن اللحام ،

تحقيق : الدكتور محمد مظهر بها ،

الطبعة (بدون) ، ٠٠٠ (هـ/ ٩٨٠ (م)

مركزاليحث العلمي واحياء التراث الاسلامي ،بجامعة الملك عبد العاريز

مكة المكرمة ، دار الفكر -بدمشق ،

- السودة في أصول الفقه ، لآل تيبية :

مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر

ب الدين أبوالمحساسن عبد الحليم بن عبد السلام

ن \_ شيخ الاسلام تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم

تقديم : محمد محى الدين عبد الحميد

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ،مطبعة المدني - بمصر،

\_ الموافقات في أصول الا حكام ،

1- ابراهيم بن موسى اللخبي المعروف بالشاطبي ت ، ٧٩ هـ ،

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) .

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع •

٢ ـ وتعقيق فضيلة الشيخ عبد الله دراز.

رابعا - كتب المذهب المنفي:

\_ الاشباء والنظائر على مذهب أبي حنيفة

زين العابدين بن نجيم

الطبعة (يدون) ١٠٠٠هـ/ ٩٨٠م

دار الكتب العلمية - بيروت ٠

\_ البحر الرائق شرح كنز الرقائق

زين الدين بن نجيم

الطبعة الثانية أعيدت بالاؤست ، التاريخ (بدون ) دارالمعرفة -بيروت،

ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٨٧ه هـ

أبو بكربن سعود الكاساني الحنفي

ط/ ۲ ، ۲ ، ۱ ۱ هـ / ۱۹۸۲ م دارالکتاب العربي -بيروت

\_ تبيين المقائق شرح كنز اله قائق

عثمان بن على الزيلعي

ط/ الاولى ، ه ١٣١ه بولاق - مصر

تصوير المكتبة الاعدادية باكستان .

\_ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الا بصار

محمد أمين الشهير بابن عابدين

طرع ، ٢٨٦ (هـ/٢٦ و (م ، مطبعة الحلبي - مصر ه

- حاشية سعد الله بن عيسى الشهير بسعدى أفندى بهامش فتح القدير،

ط/ ۱ ، ۹۷۰ هـ - ۲۲۹ ام ،

مطبعة مصطفسي الحلبي ابمصراء

ـ شرح فتح القدير على المهداية

محسد بن عبد الواحد السيواس المعروف بابن الهمام الحنفي

ط/ ۱ ، ۱ ۸ ۱ ۱ه / ۲۸۹ م

مطبعة مصطفى الحلبي ، بمصر ،

- شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير

محمد بن محمود البابرتي

ط/۱، ۱۹۲۰ه/ ۲۲۹۱م

مطبعة مصطفى الحلبي ، بعصر ،

\_ درر الحكام شرح مجلة الاحكام

علي حيدر ،

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، مكتبة النهضة بيروت ـ بغداد .

- كتاب الحجة على أهل العدينة

محمد بن الحسن الشبياني

ترتیب مهدی حسن الکیلانی

ط/ ۳ ، ۲۰۳ (هـ/ ۹۸۳ ، عالم الكتب بيروت ،

- كشف الحقائق شرح كنز الدقائق

عبد الكريم الا فغانى

طرر ، ١٨٠٨ (هـ ، المطبعة الأدبية ، بمصر ،

- البسسوط

شمس الأقمة السرخسي

ط ( بدون ) ١٠٦٠ (هـ / ١٨٦ (م ،دار المعرفة بيروت،

ـ المحلـــة

حررتها لجنة موا لغة من العلماء المحققين

ط/ ( ، ٢٩٧ (هـ ، مطبعة الجوائب - قسطنطينة

- مجمع الا نهر في شرح طنقي الا بحر

عبدالله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بدامات أفندى

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ،

داراحيا التراك العربي - بيروت •

- المختار بأعلى الصغحة مع الاختيار

عبد الله بن محمود بن مود ود الموصلي

طرح ، ه ۹ ۹ (هـ/ ه ۲ و م ، د ارالمعرفة ـ بيروت ،

ـ مختصر الطحاوي

أحمد بن محمد بن سد لامة الطحاوى ٣٣١هـ

تحقيق: أبو الوفاء الا و فغاني

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون )

احيا الجنة احيا المعارف النعمانية -حيدر آباد الدكن بالهند .

- النتف في الفتاوى ،علي بن الحسين بن محمد السفدى ت (٦)ه/١٠٦٨ تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي ،الطبعة الثانية ، تاريخ الطبع ٤٠٤ (هـ / ٩٨٤ (م ،موسسة الرسالة ، - الهداية شرح بداية العبتدى

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الراشد اني المرضناني ٩٣هه طبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، مطبعة الحلبي -بمصر،

# خاسا كتب المذهب المالكي:

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد

محمد بن أحمد بن محمد بمن أحمد بن رشه

ط/ ه ، ٤٠١ هـ / ٩٨١ [م مصطفى اليابي الحلبي -بعصر ،

- بلغة السالك لا ورب السالك على الشرح الصغير

أحمد بن محمد الصاوى

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون )

دار احيا الكتب العربية - بعصر .

\_ البهجة في شرح التحفة

على بن عبد السلام التسولي

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) درار الفكر -بيروت،

\_ التاج والاكليل لمختصر جليل

محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدرى الشهير بالمواق بهامسش مواهب الجليل ، ط/٢ تصوير ،

۳۹۸ ۱هـ/ ۹۷۸ ۱م ، دار الفكر ـ بيروت .

ـ جواهر الاكليل شرح مختصر خليل

ما لح عبد السميع الآبي الأوهرى ،

طبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، دارالمعرفة -بيروت،

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

محمد عرفة الدسوقي ،

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ،دارالفكر -بيروت ،

- الشرح الصغير بهامش بلغة السالك

أحمد بن محمد بن أحمد الدردير

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، احيا الكتب العربية - بعصر ،

\_ الشرح الكبير

أحمد الدردير

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون ) ، دارالفكر - بيروت ،

ـ شرح الموطأ للزرقاني

ط ر بدون ) ، ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹ م ،

مكتبة الكليات الا وهرية -القاهرة .

ـ شرح ميارة على تحفة الحكام

محمد بن أحمد بن ميارة الغاسي

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، دارالفكر -بيروت،

\_ فتح العلى المالك في الفتوى على مذ هب الامام مالك

محمد أحمد عليش،

الطبعة الانخيرة ، ١٣٧٨ هـ/ ١٩٥٨ ام

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، بمصره

\_ الغواكم الدواني

أحمد بن غنيم بن سالم النفراوى المالكي ،

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، دار الفكر -بيروت،

\_ المدونة الكبرى ،

الامام مالك بن أنس الأصبحي،

رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم

الطبعة ( بدون ) ، مطبعة دارالسعادة ، تصوير دار صادر ١٣٢٣هـ

مصر ،

- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الا مكام المسرعيات والتحصيلات المحكمات لا مهات مسائلها المشكلات ،

محمد بن أحمد بن رشد - تحقیق: محمد حجي ، ط/ ۱ ، ۱۹۸۸ (هـ/ ۹۸۸ (م ، دار الغرب - بیروت،

- المنتقى شرح موطأ الامام مالك

سليمان بن خلف الباجي

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، دارالفكر - بيروت

\_ مواهب الجليل

محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب مصور عن الطبعة الثانية ، ٣٩٨ (هـ/ ٩٧٨ ٢م

دار الفكر - بيروت •

### \_ سادسا \_ كتب المذهب الشافعي:

\_ الانشباء والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية

عبد الرحمن السيوطي ت ( ٩١١هـ

الطبعة الانخيرة ، ٣٧٨ هـ/ ٩٥٩ (م)

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر .

\_ الام مع مختصر العزني

محمد بن ادريس الشافعي

الطبعة الثانية ٤٠٣ (هـ/٩٨٣) (م ، دار العكر -بيروت،

\_ تحفة المحتاج

أحمد بن حجر الهيتمي

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، دار الفكر -بيروت.

- حاشية على نهاية المحتاج ،علي بن علي الشبر المسي ، الطبعة الاتخيرة ، ٤٠٤ (هـ/ ١٥٠٥ م ، د ارالفكر - بيروت ،
- الحاوى الكبير كتاب البيوع ،علي بن محمد الماوردى ، تحقيق : محمد مفضل مصلح الدين ، رسالة دكتوراه بآلة كاتبة في مكتبة الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى .
  - حواشى عبد الحميد الشرواني

أحمد بن قاسم العبادى

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون ) ، دارالفكر -بيروت،

- روضة الطالبين وعمدة المفتين

محى الدين يحيى بن شرف النووى ٦٧٦هـ

الطبعة /الثانية ، ه ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م

المكتب الاسلامي - بيروت ،

\_ السراج الوهاج شرح على متن المنهاج

محمد الزهرى الغبراوي

الطبعة (بدون) ٢٥٣١هـ/٩٣٣١م

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - بمصر

ـ فتح العزيز

عبد الكريم بن محمد الرافعي ،

الطبعة وتاريخ الطبع (به ون) ، دارالفكر -بيروت ،

ـ فتح الوهاب

شيخ الاسلام أبي يحيى زكريا الا نصارى ت ٩٣٦ هـ الطبعة الا تُخيرة ، ٣٦٧ (هـ/ ٩٤٨ (م

شركة ومطبعة مصطفى البابي الجلبي -بمصره

- المجموع شرح المهذب

محي الدين بن شرف النووي

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون ) ، دارالفكر - بيروت ،

ـ مغنى المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

الشيخ محمد الشربيني الخطيب

الطبعة ( بدون ) ، ۳۷۲ هـ/ ۸۰۶ ام

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - بعصر ، - محر ، - المنثور في القواعد ، محمد بن عبد الله الزركشي ت ٤ ٩ ، تحقيق : د /تيسيرفائق أحمد حمود ، رًا جعم عبد الستاراً بوغدة ، الطبعة الأولى ٢ (٤) (هـ، موسسة الخليج للطباعة والنشر الكويت.

-المهذب،أبو اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادى الشيرازى ٧٦هـ

الطبعة الثالثة ، ١٩٩٦هـ/ ١٩٧٦م

شركة ومطبعة ومكتبة الحلبي وشركاه - بمصره

ـ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج

محمد بن أحمد بن حمزة الرطي ،

الطبعة الانخيرة ، ٤٠٤ (هـ/ ٤٨٤ (م ، دار الفكر -بيروت ،

### سابعا ـ كتبالد هبالحنيلي :

\_ اعلام الموقعاين عن رب العالمين

محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية

تعليق محمد محي الدين عبد الحميد

ط/٢ ، ٣٩٧ (هـ/ ٩٧٧) (م ، د ارالفكر \_ بيروت ، \_ اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية ت ( ه ٧هـ تحقيق : محمد حامد الغقي ، الطبعة وتأريخ الطبع ( بدون) دارالمعرفة بيروت ،

ـ الاقناع، موسى الحجاوي العقدسي ت ٦٨ وه.،

تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ،دارالمعرفة - بيروت،

ـ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف

على بن سليمان المرداوي

ط/ ٢ ،أعاد طبعه دار احيا التراث العربي ٤٠٠ (هـ/ بيرت ٠

\_ بدائع الغوائد

محمد بن أبي بكربن قيم الجوزية

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، دار الفكر - بيروت و

\_ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

على بن سليمان المرداوي

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، العطبعة السلفية ،

ـ الجامع الصغير

القاضي أبو يعلى محمد بن الحسيمن الغراء

تحقيق : أحمد بن موسى السهلي

طبع آلة كاتبة رسالة ماجستير في جامعة الامام ١٤٠٧هـ

من باب المعاملات الى نهاية الكتاب

\_ جزا في مسائل الامام أحمد برواية البغوى ت ٣١٧هـ

تحقيق محمود بن محمد الحداد

دارالعاصمة ،الرياض ،ط/ ١ ، ٧٠١ هـ

\_ حاشية الروض العربع شرح زاد الستنقع

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدى

ط/ ۲ ، ه ، ۶ (هـ ، النا شر (بد ون ) .

\_ الاختيارات الغقهية من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ،

علي بن محمد بن عباس البعلي

تحقيق : محمد حامد الغقي ،

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون ) دارالمعارف ، بيروت ،

ـ دليل الطالب

مرعي بن يوسف الحنبلي ،

طرع ، ١٩٩٧ هـ/ ٩٧٧ م ، المكتب الاسلامي -بيروت ،

- الروض العربع شرح زاد المستقنع ، منصور بن يونس البهوتي طرح متاريخ الطبع (بدون) ، عالم الكتب - بيروت •

- زاد المستقنع في اختصار المقنع ، موسى بن أحمد الحجاوى ، الطبعة الأولى ، تاريخ الطبع ٣٠٥ (هـ/٣٨٩ م، دارالكتب العلمية - بيروت ،

ـ زاد العفاد في هدى خير العباد

محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية

تحقيق: شعيب الا ونواوط ، وعبد القادر الأرنواوط ،

ط/٣ ، ١٠٦٠ (هـ/١٩٨٦م ، موسسة الرسالة -بيروت ،

- الشرح الكبير بهامش المغني

عبد الرحين محيد بن أحيد بن قدامة ت ٦٨٢

أعيدت طبعته بالأؤنست ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣م

الطبعة (بدون) ، دارالكتاب العربي -بيووت.

ـ شرح منتهى الارادات

منصور بن يونس البهاوتي ت ٥١٠٥هـ

الطبعة وتاريخ الطبع ( به ون ) •

- غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى ،

مرعى بن يوسف الحنبلي

ط/ تاريخ الطبع ٤٠١ه ، المواسسة السعيدية - الرياض .

ـ فتاوی ورسائل

سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ،

ط/الاولى ، ٣٩٩٩ه مطبعة الحكومة بعكة المكرمة.

۔ الفتاوی الگبری

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

ط/بدون ، ١٣٨٤ه القاهرة

تصوير: دارالمعرفة -بيروت ٠

- الفتاوي السعدية

الشيخ عبد الرحس بن ناصر السعدى

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) المواسسة السعيدية - الرياض •

- الغسروع

محمد بن مغلج المقدسي ت ٢٦٣هـ

ط/ع ، ٤٠٤ (هـ/ ٩٨٤ (م - عالم الكتب -بيروت.

- القواعد النورانية الفقهية

شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

تحقيق محمد حامد الفقي

ط/ ۲ ، ۶ ، ۶ ، ۱ هـ / ۹۸ ، مكتبة المعارف - الرياض -

عبد الرحس بن رجب الحنبلي

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون ) ، دارالمعرفة -بيروت،

\_ الكافي في فقه الامام أحمد

عبد الله بن أحمد بن قد امة المقدسي

الطبعة /الثانية ، ٣٩٩ (هـ/ ٩٧٩ (م

المكتب الاسلامى -بيروت.

\_ كشاف القناع عن سن الاقناع

منصور بن يونس البهوتي

الطبعة (بدون) ١٠٣ه ،عالم الكتب -بيروت ،

\_ المبدع في شرح المقنع

ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مغلج ت ٨٨٤هـ،

الطبعة الأولى ،تاريخ الطبع ( بدون ) ،

المكتب الاسلامي - بيروت ، دمشق ،

ـ مجموع الفتاوي

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدى وابنه عمر

الطبعة ١٠٤ ه ، القاهرة .

- المحرر في الفسقه

مجد الدين أبوالبركات ابن تيمية ٢٥٢ هـ

الطبعة ( بدون ) ، ٣٦٩ (هـ/ ٥٥٠ (م ، مطبعة السنة المحمدية

- المختارات الجلية من المسائل الغقهية

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى

طر۲،٥٠٤١هـ

طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد .

مختصر الخرقي من مسائل الامام أحمد عمر بن الحسين الخرقي ت: ٣٣٤هـ، تحقيق : زهير الشاويش

ط/ ٣ ، ٣ ، ٤ ، هد المكتب الاسلامي - بيروت ،

- المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حنبل ،

عبد القادر بن بدران الدمشقي

تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ،

ط/ه ، ه ، ١٤٠٥ هـ / ه ١٨٥ م واسسة الرسالة -بيروت ،

- المذهب الأحمد في مذهب الامام أجمد

عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزى ت ٢٥٦ هـ ط/٢ ، ٤٠١ هـ ، الموسسة العيدية - الرياض •

\_ سائل الامام أحمد بن حنيل

رواية ابنه صالح ت ٢٦٦ه،

تحقيق : فضل الرحمن دين محمد

ط/ ١ ، ٨ ، ٤ (هـ/ ٨٨) (م ، الدارالعلمية - دلهي ،

\_ مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله

تحقيق: الدكتور على سليمان المهنا،

ط/الاولى ، ٢٠٦ (هـ/ ٩٨٦ (م مطبعة المدني و

\_ مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله

تحقيق: زهير الشاويش

ط/ ١ ، ١ ، ١ ، ١ هـ/ ٩٨١ م، المكتب الاسلامي -بيروت ،

- مسائل الامام أحمد برواية سليمان بن الا شعث أبي داود تقديم محمد رشيد رضا

ط/ ۱ ، ۳ ه ۳ (هـ، د ارالمعرفة -بيروت ،

- سائل الامام أحمد برواية اسحاق بن ابراهيم بن هاني ·

تحقیق : زهیر شاویش

ط/ ١ ، ، ، ١ (ه ، المكتب الاسلامي -بيروت،

- سائل الامام أحمد واسحاق بن راهويه برواية اسحاق بن منصور الكونج
  قسم المعاملات ، تحقيق : صالح بن محمد الغهد العزيد
  رسا لة دكتوراة مطبوعة بالآلة الكاتبة ، ه ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م
- سائل الامام أحمد بن حنبل واسحاق برواية اسحاق منصور الكوسج النكاح والطلاق ، تحقيق : عبد الله بن معتق بن عناية السهلي ، رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة ،

· · ) (\ / · ) (\ - - 0 \ P (\ / ) \ P ( ) .

- السائل الغقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى

تحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاصم

ط/ ١ ، ٥٠٥ (هـ/ ٨٨ ) ، كتبة المعارف - الرياض،

- مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى

حسن الشطى ،

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، منشورات المكتب الاسلامي ـ د مشق .

- المفنى

عبد الله بن أحمد بن قدامة ت ٢٠٠هـ

أعيدت طبعته بالاؤفست ، الطبعة ( بدون ) ٤٠٣ (هـ/٩٨٣ (م

د ارالکتاب المربي .

- المغني

عبد الله بن أحمد بن قد أمة ٦٢٠ هـ

ط/ (بدون) ، ١٠٠١ه مكتبة الرياض الحديثة - الرياض .

- المغنسي

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ( ( ) ٥ - ٢٦٠هـ)

تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركى ، عبد الفتاح محمد الحلو

ط/الاولى ، ٩٠٥ هـ - ٩٨٩ ١م

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان أالقاهرة.

\_ المقنصع

عبد الله بن أحمد بن قد امة

ط/ (بدون) ، دارالکتب العلمية -بيروت،

\_ منتهى الارادات

محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار

تحقيق : عبد الغنى عبد الخالق

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، عالم الكتب -بيروت ،

### - المنح الشافيات

منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، دارالثقافة - الدوحة،

#### - نظرية العقد

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) دارالمعرفة - بيروت،

- نيل المآرب بشرح دليل الطالب

عبد القادر بن عمر الشيباني المشهور بابن أبي تغلب تحقيق : د /محمد سليمان عبد الله الا شقر ط/ ( ، ۳۰ ) (ه/ ۹۸ ۳ ) مكتبة الغلاح ـ الكويت ،

- الهداية

معفوظ بن أحمد الكلود اني الشهير بأبي الخطاب ، تحقيق اسماعيل الا تصابق ، صالح السليمان العمرى ، ط/ ( ، ، ، ) ٣ (ه. ، مطابع القصيم - القصيم ،

### ثامنا ـ مذاهب فقهية أخرى:

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الا وهار محمد بن علي الشوكاني (١١٧٣ه - ٢٥٠ (هـ) تحقيق : قاسم غالب أحمد ، محمود أمين النواوى ، محمود ابراهيم زايد ، بسيوني رسلان ،

الطبعة الثانية ، ٣ . ٤ (هـ/ ٢ ٨٩ (م، القاهرة.

\_ شرائع الاسلام في الفقه الاسلامي الجعفرى

جعفر بن الحسن بن أبي زكريا بن سعيد الهذلي المعروف بالحلي

اشراف: محمد جواد معنيـة

الطبعة / ( بدون ) ، ٩٧٨ (م ، منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت ه

ـ المحلسي

على بن أحمد بن سعيد بن حزم (٥٦هـ)

تحقيق : أحمد محمد شاكر

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، دارالتراث -القاهرة ،

\_ وسائل الشيعة

محمد بن الحسين الحر العاملي

الطبعة / ( بدون ) ، ٣٨ ٣٠ هـ ، احياء التراث العربي -بيروت ،

### تاسعا \_ فقه عام ومد اخل فقهية:

- ابن رجب وأثره في الغقه ،أمينة محمد بن يوسف الجابر ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٥م دار قطرى الغجاءة للطباعة والنشر ، قطر ،
- ـ أثر الظروف الطارعة على الالتزام العقدى في القانون المقارن في الشريعة الاسلامية ، حسبو الفزاري

الطبعة / ( بدون ) ، ٩٧٩ (م ، مطبعة الجيزة - الاسكندرية ،

- \_ الامُّوال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي

د و محمد الحسين حنفي

الطبعة /الخامسة ، ٩٨٣ (-) ٩٨ (م مكتبة سيد عبد الله وهية - القاهرة .

ـ مختصر المعاملات

أحمد أبوالفتح

الطبعة /الأولى ، ٣٣٢ (ه/ ٣ ١٩ م ، مطبعة البوسفور - مصر ،

- مختصر أحكام المعاملات الشرعية

على الخفيف

الطبعة (بدون) ، ٢ ٣٧ (ه/ ٢٥ ٥ (م ، مطبعة السنة المحمدية . - المدخل لدراسة الفقه المقارن ، د / حسين حامد حسان ، الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، مكتبة المتنبي ، القاهرة .

- المدخمل الفقهمي - العــــام ، مصطفى أحمد الزرقاء، الطبعة / التاسعة ، ١٩٦٧ (م، مطابع الأدّيب - دمشق،

م المدخل في التمريف بالفقه الاسلامي وقواعد المكلية والعقود فيه

محمد مصطفى شلبي

الطبعة ( بدون ) ، ه ، ؟ (ه/ ه ١٨ م ، د ارالنهضة العربية -بيروت ،

- المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية

الدكتور عبد الكريم زيدان

الطبعة /٢ ،٥٠١ (هـ/٥٨٥ (م ، مكتبة القدس - بغداد .

- مدى حرية العاقدين في الاشتراط في الشريعة الاسلامية

الدكتور نشأت الدريني

الطبعة الأولى ، ٢٠٦ (هـ/ ٢٨٩ (م، مطبعة السباعي .

- مصادر الحق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي

الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى

الطبعة و تاريخ الطبع ( بدون ) ما حياء التراث العربي -بيروت.

\_ المقادير في الفقه الاسلامي في ضوء التسميات العصرية

فكر أحمد عكاز

الطبعة الأولى ، ٤٠٤ (هـ/٩٨٣ (م٠

\_ الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية

د /أحمد فراج حسين

الطبعة الاولى ، تاريخ الطبع ( بدون ) ، موسسة الجامعة - الاسكندرية .

- نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون

زكي الدين شعبان

الطبعة / ١٨٦٥ م دار النهضة العربية - القاهرة .

- مجلة البحوث الاسلامية

تصدرها: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والدعوة والارشاد

كل ثلاثة أشهر

المجلد الأول -العدد الثاني ، ه ٣٩ هـ/ ٣٩٦ هـ،

### \_ عاشرا \_ تاریخ وسیر وتراجم:

ـ ابن تيمية حياته وعصره وآراواه وفقهه

محمد أبوزهرة ،

الطبعة (بدون) ، ٧٧٢ (م ، مطابع الدوحي - القاهرة ،

ـ ابن حنسبل حياته وعصره - آراواه وفقهه

محمد أبو زهرة ، الطبعة (بدون) ، ٩٨١ م، دار الفكر العربي ، مصره

- أسد الفابة ،على بن محمد الجزرى ،ت: ٦٣٠ هـ الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، دارالفكر للطباعة والنشر بيروت ،
  - الاصابة في تمييز الصحابة

أحمد بن على المعروف بابن حجر ت ٨٥٢ هـ

ط/ ۱ ، ۳۲۸ ه ، الناشر : سلطان العفرب (الحسن بن سيدى محمد ) ،

شصر ه

### ـ تذكرة الحفاظ

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٢٤٨ - ١٣٤٨ م

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة

المعارف الهندية.

\_ ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

القاضي عياض بن موسى بن عياض } ه ه

عبد القادر الصحراوي

ط/الثانية ، ٣٠ إه ، وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالمملك المغربية .

ـ تقريب التهذيب

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٢٣٣ - ٢٥٨هـ

دراسة محمد عوامة ،

ط/۲ ، ۱۶۰۸ ه / ۹۸۸ م ، د ارالرشید -سوریا-حلب،

- تهذيب التهذيب

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت: ٨٢ هـ

الطبعة /الأولى ، ٤٠٤ (هـ/ ٩٨٤ (م٠

\_ الجوهر المحصل في مناقب الامام أحمد بن حنبل

محمد بن أبي بكر السعدى الحنبلي ٩٠٠هـ

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ،

الطبعة الأولى ، ٢٠٧ (هـ/ ٩٨٧) م ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان .

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية

عبد القادر بن محمد القرشي ٦٩٦-٥٧٧ هـ

تحقيق: الدكتور عبد الغتاح الحلو

ط/ (بدون) ، ۹۹۹ (هـ/ ۹۲۹ (م،

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر .

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحسون المالكي

تحقيق: محمد الاتحمدى أبوالنور

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، دارالكتاب العربي للطباعة.

- كتاب الذيل في طبقات الحنابلة

عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادى ثم الدمشقي الحنبلي ٢٣٦ - ٧٩٥ هـ

الطبعة ( بدون ) ، دارالمعرفة ـبيروت.

ـ سيرة الامام أحمد بن حنبل

صالح بن أحمد بن حنبل ت ٢٦٥هـ/ ٨٧٨م

تحقيق: فواد عبد المنعم أحمد

ط/ ١ ، ٢ ، ٢ ه ، د اراله عوة - الاسكندرية ،

\_ سير أعلام النبلاء

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ٢٤٨هـ/ ٣٧٤ (م اشراف شعيف الارنووط ، تحقيق : صالح السمر الطبعة الاولى ، ٢٠٤ (هـ/ ٩٨٢ (م ، موسسة الرسالة -بيروت،

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،

محمد بن محمد مخلوف

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون)

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

- طَبِقَاتِ الْحَنَابِلِةَ، للقَاضِي أَبِي الحسين محمد بن أَبِي يعلى ، الطبعة وتأريخ الطبع ( بدون ) ، دار المعرفة بيروت ،

- طبقات الشافعية ، عبد الوهابين تقى الدين السبكي ، الطبعة الثانية ، التاريخ (بدون ) ، دار المعرفة بيروت ،

ـ الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد ، الطبعة وتاريخ الطبع (بدون ) ، دار صادر بيروت ،

\_ كتاب الضعفا والمتروكين ،

أحمد بن شعيب النسائي ٣٠٠هـ

تحقيق: بوران الضناوى ،كمال يوسف الحوت

طر ۱ ، ه ، ۶ ۱هـ/ ه ۱۹ ۱۹

ملتزم الطبع والنشر والتوزيع : موسسة الكتب الثقافية .

### - كتاب الضعفاء والمتروكين

على بن عامر الدارقطني ت ه ٣٨هـ

تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر

الطبعة الأولى ، ٤٠٤ (هـ/ ٩٨٤ (م مكتبة المعارف - الرياض،

\_ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد

ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح ١٨٨٤هـ تحقيق : د /عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

ط/ الاولى ، ١٠١٠ هـ/ ٩٠ م ، مكتبة الرشيد - الرياض .

- مناقب الامام أحمد بن حنبل

عبد الرحس بن الجوزى

تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الطبعة الأولى، ٩٩٩ (ه/ ٩٧٩ (م، مكتبة الخانجي - مصر،

- المنهج الاعمد في تراجم أصحاب الامام أحمد

عبد الرحمن بن محمد العليمي ٦٠ ٨-٨٦٨ هـ

تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، مراجعة عادل نويهض الطبعة الأولى ، ٣٠ > (هـ/ ٩٨٣ (م. عالم الكتب-بيروت ،

## حادى عشر - معاجم اللغة العربية:

## \_ أساس البلاغة

محمود بن عبر الزمخشرى ت ٣٨ ه هـ

تحقيق: عبد الرحيم محمود

تمريف: أمين الخولي

الطبعة و تاريخ الطبع ( بدون ) ، دارالمعرفة للطباعة والنشر -بيروت،

\_ ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة

الظاهر أحمد الزواوي ،

الطبعة الثانية ، ٣٧٨ هـ ، دارالكتب العلمية -بيروت ،

- الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية

اسماعیل بن حمتد الجوهری

تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار

الطبعة الثانية بالا وفست ، ٢٠٤ (هـ/ ٩٨٢ ام

طبع على نفقة حسن عباس الشربتلي ، القاهرة .

ـ القاموس المحيط

محمد بن يعقوب الغيروزآبادي

الطبعة وتاريخ الطبع ودارالنشر وبلد النشر (بدون) •

ـ لسان العرب

محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصرى

الطبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، دار صادر -بيروت ،

- مختار الصحاح ،

محمد بن أبي بكربن عبد القادر الرازي

عنى بترتبيه محمود خاطر بك

راجعته وحققته لجنة من علماء العربية

الظبعة وتاريخ الطبع ( بدون ) ، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي

أحمد بن محمد بن علي المقرى الفيومي ت ٧٧٠هـ

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ،المكتبة العلمية -بيروت،

- معجم مقاييس اللفة

أحمد بن فارسبن زكريا

تحقيق : عبد السلام هارون

الطبعة وتاريخ الطبع (بدون) ، دارالكتب العلمية - ايوان .

ـ المعجم الوسيط

قام باخراج هذه الطبعة الدكتور ابراهيم أنيس ، الدكتور عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحي ، محمد خلف الله أحمد ،

الطبعة الثانية ، ٢٠٦ (هـ/ ٥٨٥ (م ،

ادارة احياء التراث الاسلامي = قطر .

ـ المفردات في غريب القرآن

الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني ٢٥ هـ تحقيق وضبط/ محمد سيد كيلاني الطبعة الانخيرة ، (٣٨ (هـ/ ٦٦١ (م ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر،

## محتو يسات البحسست

| الصفحـــة                               |                                | ٤                   | الموضـــو          |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 1                                     |                                |                     | المقدمسة           |
| 0 11                                    |                                |                     | تمہید              |
| TY - 1 T                                | أة الله هب الحنبلي             | بيان نش             | : 1 <sub>e</sub> k |
| 1 8                                     | نسب الأمام أحمد وموك ه         | - 1                 |                    |
| ) •                                     | طلبه للملم                     | - 7                 |                    |
| ) 7                                     | شيوخت                          | <b>-  r</b>         |                    |
| 17                                      | تلاميذ ه                       | - {                 |                    |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | مكانته وثناء العلماء عليه      | - 0                 |                    |
| ۳.                                      | علمه وموا لغاته                | <b>,</b>            |                    |
| <b>"</b> 7                              | وفاتسم                         | <b>-</b> , <b>Y</b> |                    |
| £ E - WA                                | لمذ هب الحنيلي                 | انتشار ا            | ثانيا :            |
| بالحنبلي ه٤ - ٥٠                        | جزبالاصول التي قام عليها المذه | بيان مو             | : धाः              |
| ي أبي يعلى                              | الطريقة الأولى: طريقة القاضي   | -                   |                    |
| الخطاب ٢٦                               | وتلميذ ه أبي                   |                     |                    |
| امة ۲۶                                  | الطريقة الثانية : طريقة ابن قد | -                   |                    |
| قیم ۸۶                                  | الطريقة الثالثة: طريقة ابن ال  | -                   |                    |
| فرین ،                                  | الطريقة الرابعة: طريقة المتأخ  | . <b>-</b>          | e e                |
| وابن اللحام ج                           | كابن النجار                    |                     |                    |

الصفح الموضـــوع الباب الاول: في التعريف بكل من العقد والشرط ، وبيان ما هو الا صل في الشروط والعقود من حيث الصحة والغساد . 119-01 الفصل الأول: في التمريف بكل من العقد والشرط المحث الأوَّل : في التعريف بالعقد ٥٣ التمهيد : في بيان التعريف بالتصرف والا لتزام ٥٣ أولا: التصرف ٥٣ ثانيا: الالتزام 0 { الغرع الا ول: في بيان معنى العقد لغة ، وتعريفه اصطلاحا هه الغرع الثاني : في أركان العقد وشروط هذه الاركان و ه أ ـ في الأثركان 09 في شروط الاركان 7. أولا \_ شروط الصيغة ٦. ثانيا \_ شروط العاقد 11 ثالثا ـ شروط المعقود عليه 77 الفرع الثالث : في تقسيم المقد باعتبارات مختلفة أولا ـ انقساد العقود بحسب المشروعية وعدمها ٦٧ ثانياً انقسام العقد من حيث النفاذ والوقف ثالثاً - أقسام العقد بحسب اللزوم وعدمه 79

رابعا - تقسيم العقد بحسب القيض وعدمه

79

AP

خامسا \_ تقسيم العقود بحسب آثارها والا عراض التي تقصد منها سادسا \_ تقسيم العقود بحسب قبحول التعليق **Y** § وعد مسسة السحث الثاني: في التعريف بالشرط YT الغرع الاول : في معنى الشرط لغة وتعريفه اصطلاحا ٢٦ الغرع الثاني: في الغرق بين شروط العقد الشرعية والشِروط في العقد الجعلية Yλ الفصل الثاني: في بيان ما هو الأصُّل في العقود والشروط فيها من حيث الصحة والفساد L) تمهيه المبحث الاول: في بيان قول من يرى أن الأصل في العقود والشروط فيها الصحة والجواز الغرع الاول : في سياق نصوص القائلين أن الأصل في العقود والشروط فيها الجواز والصحة 人。 المطلب الاول : في سياق نصوص الحنفية 人口 المطلب الثاني: في سياق نصوص المالكية **A**A المطلب الثالث : في سياق نصوص الشافعية 91 المطلب الرابع: في سياق نصوص الحنابلة 90 الغرع الثاني : في بيان أدلتهم التي اعتمد واعليها في AP التصحيح

المطلب الأول: في أدلتهم من الكتاب

|           | العو ضـــوع                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1 • 1     | المطلب الثاني: في أدلتهم من السنة                   |
| ١•٨       | المطلب الثالث : في أدلتهم من المعقول                |
|           | البحث الثاني : في بيان مذهب القائلين أن الأصُّل     |
|           | في المقود والشروط فيها الفساد                       |
| 111       | والبطـــلان                                         |
|           | الفرع الأول: في سياق نصوصهم التي نصوا فيهسا         |
| Ļ         | على أن الأصَّل في العقود والشروط فيم                |
| 111       | الفساد والبطلان                                     |
|           | الفرع الثاني: في بيان أدلتهم التي اعتمد واعليها في  |
| 117       | قولهم بالفساد والبطلان                              |
| يها ۹ ا ۱ | خاتمة في بيان الراجح من الأ وال في العقود والشروط ف |
| 774-977   | الباب الثاني: في تقسيم الشروط الى صحيحة وفاسدة      |
| 171       | التمهيد: في التعريف بالصحة والفساد والبطلان         |
| 771-796   | الفصل الا ول: في أنواع الشروط الصحيحة               |
| 1 7 7     | السحث الأوَّل: في شرط ما هو من مقتضى العقد          |
| ۱۳۰       | السحت الثاني: في شرط ما هو من مصلحة العقد           |
| 1 77      | القرع الا ول: في الرهـــن                           |
| 1 71      | المطلب الا ول: في تعريف الرهن ودليل مشروعيته        |
| 1 77      | 1 _ تعريف الرهن لغة واصطلاحا                        |
| 1 77      | ب ـ مشروعيته                                        |
| 1 44      | المطلب الثاني: في تعيين الرهن                       |
|           |                                                     |

الموضـــوع الصفحــة

المطلب الثالث : في حكم اجبار الراهن على تسليم الرهن ١٣٤ المطلب الرابع: في حكم شرط رهن المبيع على ثمنه الغرع الثاني: في شرط الضبين والكفيل 1 47 المطلب الأول: في معنى الضمان والكفالة ودليل مشروعيتهما ١٣٨ أولا: الضمان أ - تعريفه في اللغة ب-تعريفه في الاصطلاح ثانيا: الكفالة أ \_ تعريفها في اللغة ب- تعريفها في الاصطلاح ثالثا: في مشروعيتهما 1 49 المطلب الثاني: في تعيين الكفيل 18. الفرع الثالث: في شرط الخيار 131 المطلب الأول: في تعريفه ، ودليل مشروعيته ، وأقسامه 731 أولا: في تعريفه أ - تعريفه في اللغة ب ـ تعريفه في الاصطلاح ثانيا: دليل مشروعيته ثالثا بر أقسامه 184 المطلب الثاني: في مدة خيار الشرط 188

المطلب الثالث: في شرط الخيار لا جنبي عن العقد

المطلب الرابع: في شرط الخيار في عقد النكاح

1 8 9

الموضوع

الفرع الرابع: في شرط الأعجل ١٥٧

المطلب الأول: في معناه ، ودليل مشروعيته

أولا: في معنى الأعجل

أ \_ الاعجل في اللغة

ب ـ الاعجل في الاصطلاح

ثانیا : فی دلیل مشروعیته ۲۵۲

المطلب الثاني: في الأعجل البعيد ٨٥ (

المطلب الثالث: في الأعجل المجهول

الغرع الخامس: في شرط وصف مقصود في المعقود عليه ١٦٣

الحالة الاولى: أن يحصل العاقد على ما شرطه

من الأوصاف

الحالة الثانية: أن يتخلف الوصف المقصود،

ويتبين أنقص منه

الحالة الثالثة: اذا شرط وصفا مقصودا ، وتحقق

أفضل منه ١٦٤

البيحث الثالث: في شرط نفع مباح معلوم في العقد ١٦٨

الغرع الا ول: في شرط نفع لا حد العاقدين ١٦٨

الغرع الثاني: في شرط النفع المباح لا جنبي عن العقد ١٧٦

الغرع الثالث: في شرط عمل العاقد في المعقود عليه ١٧٧

الغرع الرابع : في شرط ما تنتفع به المرأة في عقد النكاح ١٨٣

السألة الاولى: في شرط ما تنتفع به المرأة وليس

فیه مضرة علی غیرها 💮 🛚 🖺 ۱

الموضوع

السألة الثانية: في شرط ما تنتفع فيه المرأة وفيه

مضرة على غيرها ١٨٦

الغرع الخامس: في شرط عمل من أعمال البرفي المصقود عليه ١٨٩

المطلب الاول : في شرط عمل من أعمال البر وفيه نفسع

للمعقود عليه

المسألة الأولى: في البيع بشرط العتق

السألة الثانية: في شرط التدبير في المبيع ١٩٢

المطلب الثاني: في شرط عمل من أعمال البر ليس فيه نفع

للمعقود عليه ١٩٣

الغرع السادس: في شرط سنفعة للمعقود عليه في العقد ،

وهو خاص ببنی آدم

المطلب الأول: في شرط أولوية البائع بالمبيع

المطّلب الثاني: في شرط كون الا من للتسرى ، وليست

للخدمة ١٩٨

الغصل الثاتي: في الشروط الغاسد)

السحث الاول: في شرط ما ينافي مقتضى العقد ٢٠١

السحث الثاني: في شرط ما لا ينعقد معه العقد

الغرع الا ول: في تعليق العقد

الغرع الثانى : في العربون : ١٦٣

أ ـ تعريف المربون في اللغة

ب ـ تعريفه في الاصطلاح

الغرع الثالث: في شرط البراء ة من كل عيب في السيع ٢١٨

الموضوع الفرع الرابع: في الاستثناء 377 المطلب الا ول: في استثناء الحمل السألة الأولى: في استثناء الحمل في البيع السألة الثانية: في استثناء الحمل في العتق ٢٢٧ المطلب الثاني: في استثناء السواقط 7 7 9 المبحث الثالث: في شرط شيء محرم في العاقد الغرع الا ول: في شرط شيء محرم في عقد الهيع المطلب الاول: في اشتراط عقد في العقد 377 المطلب الثاني: في شرط شرطين في العقد 7 7 9 الغرع الثاني: في شرط شيء محرم في عقد النكاح المطلب الا ول: في نكاح الشغار معنى الشغار في اللغة تعريفه في الاصطلاح صور نكاح الشغار،وأحكامها 337 المطلب الثاني: في نكاح المحلل 707 أ \_ المحلل في اللغة نكاح المحلل في الاصطلاح الحالة الاولى: أن يشترط عليه في العقد الحالة الثانية: في شرط التحليل قبل العقد 709 الحالة الثالثة: في نية المحلل في النكاح 777 المطلب الثالث: في نكاح المتعة 777 أولا: في تعريف المتعة لغة واصطلاحا

| الصفحــة             | وع                                               | المسوضـ   |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                      | أ ـ المتعدة في اللغة                             |           |
|                      | ب ـ نكاح المتعدة في الاصطلاح                     |           |
| 777                  | جـ في صور نكاح المتعة                            |           |
|                      | ثانیا : حکسم                                     |           |
| <b>*</b> 7 • - 7 Y • | لث : في الشروط التي توسع الحنابلة في تصحيحها     | البابالثا |
| 147 - 647            | ول : في الشروط التي انفرد الحنابلة بتصحيحها      | الغصل الا |
| 777                  | تمہید                                            | , .       |
| 777                  | اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام في عقد البيع    | : أولا    |
| 777                  | شرط الخيار في عقد النكاح                         | ئانيا :   |
| TYE                  | شرط العربون                                      | : שו      |
| TYE                  | شرط المنفعة لاتَّحد العاقدين                     | رابعا :   |
| <b>TY</b> •          | شرط المنفعة لاتجنبي عن العاقد                    | خاسا:     |
| <b>TY</b> 0          | شرط عمل العاقد في المعقود عليه                   | سادسا:    |
| 777                  | استثناء السواقطان الحيوان البيع حضرا وسغرا       | سايعا:    |
| 777                  | استثناء الحمل                                    | ثامنا :   |
| 777                  | شرط أولوية البائع بالبيع                         | تاسما :   |
| TYY                  | اشتراط الجارية للتسرى وليست للخدمة               | عاشرا:    |
| TYY                  | بر: شرط التدبير                                  | حادی عث   |
| TYY                  | : شرط ما تنتفع به المرأة وليس فيه مضرة على غيرها | ثاني عشر  |
| TYA                  | : شرط ما تنتفع به المرأة وفيه مضرة على غيرها     | ثالثعشر   |

الصفحسة

السوضسوع

**T9A-TA.** 

الغصل الثاني: في أسباب الانفراد بالتصحيح

المبحث الاول: في سعة اطلاع الامام أحمد على السنة

141

وشدة تسكه بها

المبحث الثاني: في سعة اطلاع الامام أحمد على فتاوى

الصحابة رضى الله عنهم ، وشدة تسكه بها ٢٨٦

البحث الثالث : في اتساع أصول المد هب الحنيلي فيي

191

الاستنباط

الغصل الشالث: في مدى صحة قول من يوى أن المدهب الحنبلي لم يكتمل في باب العقود والشروط فيها الا بأقوال

T . 9- T 9 9

شيخ الاسلام ابن تيمية

~ 1 -- T 3 ·

الغصل الرابع: في الشروط الحديثة

المحث الا ول : في الشرط الجزائي في المقاولات

7))

الهندسية والمعمارية

الغرع الاول: في تعريف الشرط الجزائي

الغرع الثاني: في صورته

الغرع الثالث: في حكسه

السحث الثاني: في الشروط في عقود الاذعان ، وهي ماتسمي

بعقوب توفير الخدمة الاجتماعية ٢١٦

الغرع الا ول: في تعريف الاذعان لفة واصطلاحا ٢١٦

أ\_ الاذعان في اللغة

ب\_ وفي الاصطلاح القانوني

الغرع الثاني : في صورته ٢١٧

السوضسوع الصفحا

الغرع الثالث : في بيان هذه الخدمة هل هي عقود أو نظام ٢ ٣١٧

الغرع الرابع: حكم هذه العقود

خاتمة لا هم نتائج البحث

الفهارس:

فهرس الآيات القرآنية ٢٢٥ - ٣٢٣

فهرس الاتَّماديث ، والآثار ٢٣٠ ـ ٣٣٠

فهرس المصادر والمراجع ٣٦٠ - ٣٦٠

محتویات البحث ۲۲ - ۲۷